# الملطال المنابع المنا

وَهُوَا الْسَمَعَلَ فِي لِسَنَانِ الْيُوالِيِّنِ بَالْوَلُوَ جَبِكُ " وَفِي لِسَانِ الْسُلِيِّنِ عِلْمِ الْكَلَامِ أَوْ الْفَلْسَفَة الْأَسْلَامِيَّةً

> تَاكِّيفٌ الإمَّارِضَخُ الدِّينَ الرازِي الثانية المُّالِدَة المُّالِدَة تُحَقِيق الدَّكِيْرِ أَصْرَحِجَازِي الشَّفا

> > الجزئ التشالِث

J. 1931.194.

ٳڵڟٳڷڹٵڶۼٳڵێڹ ڡڡٮؽڒڷڡؙڰؾ ڡڝڎڒڷڡڰؿ

1.

. .

.

| ε |   |            |          |   |
|---|---|------------|----------|---|
|   |   |            | (4)      |   |
|   |   |            |          |   |
|   |   |            |          |   |
|   |   |            |          |   |
|   |   |            |          |   |
|   | : | i alitaji. | -1 e'' A | 4 |
| 3 |   |            |          |   |
|   | * |            |          |   |

# جَيِّع لِلْمُووْعَيْدِكُلَّة لِإِدَّالِكِيَّتَابُ الْمُهَالِي مِسَهُونِت

الطبيعت: الأوك ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

والمراكف كمرتوامني

الربلة البيضاء . طكارت سنتر ـ الطابق الرابع - تلفرت، ۸۰۵(۷۸/۸۰۰۸۱۱/۸۰۰۸۲۲ ـ لينات من ب: ۵۷۱۹ ـ ۱۱ - بيروت ـ لينات الكتاب - ص ب: ۵۷۱۹ ـ ۱۱ - بيروت ـ لينات

# الصفاشا لإيجابية

وهي كونه سبحانه : قادراً ، عالماً ، حياً ، سميعاً ، بصبراً ، متكلماً ، باتياً ، حكيماً .

واعلم: أن الكلام في كونه تعالى ـ قادراً ، يجب أن يتقدمه الكلام في تقسير القادر ، والكلام فيه متصل بأحكام الدواعي والصوارف فلهذا السبب كان تقديم الكلام فيه .

## astidikili.

at all the first of the first o

البَائِ لأَقَل في أحكام الدواعي والصوارف أحكام الدواعي والصوارف

|  | +1     |  |
|--|--------|--|
|  |        |  |
|  | <br>•• |  |
|  |        |  |
|  |        |  |
|  |        |  |

# الغصلت الأوليت

## ني حدالقادر

أجود ما قبل فيه : أنه الذي يصح منه أن يفعل تارة ، وأن لا يفعل أخرى ، بحسب الدواعي المختلفة . وتفسير الدواعي : هو أن الإنسان إذا علم أو ظن ، أو اعتقد ، أن له في الفعل الفلاني مصلحة راجمة . فمند حصول أحد هذه الثلاثة ، يحصل في قلبه ميل جازم إلى الفعل ( فإن كانت أعضاؤ ، سليمة فإن عند حصول ذلك المبل في قلبه يصدر عنه ذلك الفعل ) (١) وأما إن علم ، أو ظن ، أو اعتقد أن له في الفعل الفلاني مفسدة راجمة ، فعند حصول منذا العلم ، أو الاعتقاد ، أو البظن ، يحصل في قلبه نفرة جازمة عن ذلك الفعل ، فإن كانت أعضاؤه سليمة ، ترتب على حصول ثلك النفرة ، مع سلامة الأعضاء : الترك . وهذا هو المراد بالداعي

# ريتفرع على ما ذكرناه مباحث : ١

الأول: في بيان السبب الدي لأجله سميت هذه الأشياء الشلائة بالداعي .. فنقول: الدعاء: إسم للقول المخصوص . إلا أن الإنسان إذا علم ، أر ظن ؛ أو اعتقد أن له في فعل مخصوص خيراً راجحاً ، فإنه يصير ذلك العلم ، أو الاعتقاد ، أو الظن ، حاملًا له على الفعل ( فأشب ذلك كون ذلك

<sup>(</sup>۱) س (س) .

العلم ، أو الاعتقاد ، أو الظن ، داعياً له إلى ذلك الفعل (1) فيسمى هـ ١١ العلم ، أو الاعتقاد ، أو الظن بالداعي ، لأجل هذه المناسبة . وقد يسمى الداعي : بالغرض . والفرق : هـ و أن الغرض : (سم لتلك المنفعة المعلومة ، أو المنظنونة . وأما الداعي : فهو فليك العلم أن الظن ، والحكماء يسمونه : بالعلة الغائبة . وقد يسمونه أيضاً : بالعلة العامة .

البحث التاني: إنه إذا دعاه الداعي إلى الفعل حصل الفعل لا محالة .
ثم ههنا احتمالات . أحدها : أن المؤثر في حصول الفعل هو مجموع القدرة مع
الداعي . وثانيها : أن المؤثر فيه هو الفندرة بشرط الداعي . وثالثها : أن
الداعي علّة تامة ، تصبر قدرة الفادر علّة تامة لحصول الفعل . وله لم يقال :
العلة الفائية علة نامة لعلة العلة الفاعلية . ورابعها : إن حصول القدرة ،
العلة الفائية علة نامة لعلة العلة القاعلية . ورابعها : إن حصول القدم إلى
الداعي بيب لحصول الاستحداد التام ، لخروم ذلك الفعل من العدم إلى
الوجود . فأما نفس ذلك الحصول والحدوث ، فمن الأصباب العلومة . فهذه
الاحتمالات الأربعة لا بد من بياما :

ونقول: الأقرب أن ينال: المؤثر في الفعل هو مجموع القدرة مع الداعي. والدليل عليه: أن القدرة وحدها غير صالحة للتأثير على با مبيعي، بيانه في عند تقرير أنه عند عدم المداعي يمتنع الفعل ومعلوم أيضاً أن الداعي وحده غير صالح للتأثير. وأما عند اجتماعها و فوانه يحصل الأثر فعلما أن المؤثر هو المجموع في فإن قالوا: قولكم القدرة وحدها غير صالحة للتأثير، قول ( باطل لأن القدرة عبارة عها يكون له صلاحية التأثير، فقولكم : القدرة وحدها غير صالحة للتأثير قول ) ( أ) بأن القدرة لبست مؤثرة . وهذا متناقض والجواب : إنا نعني بالقدرة كون الأعضاء بحالة متى انضم الداعي إليها حصل الفعل . وإذا كمان المراد بالقدرة ذاك . فقد زال السؤال . فمان قيل : لم لا يجهوز أن يقال : المؤثر هو القدرة ( إلا أن انضمام الداعي إليها شرط لصدور ذلك الأثير يقال : المؤثر هو القدرة ( إلا أن انضمام الداعي إليها شرط لصدور ذلك الأثير

推起,自己与第二首 中央企图及发展, 50月次每<del>次中央中国的模型人</del>

dr Lange

<sup>()</sup> من (م) ·

<sup>· (1)</sup> is (1)

عن القدرة ؟ )(1) والقرق بين أجزاء العلة وبين ما يكبون شرطاً لتأثّر العلة في المعلول : معلوم . والحواب : إما لا نعني بالمصدر والمؤثر إلا مجموع الأصور التي لا بد من حصولها حتى تصور مصدراً لدلك الأثر . وعلل هذا التصدير صلا مرق علدما في القيود الوحودية بدين أن يقال : إنها أجزاء العلة وسيل أن يقال إنها شرائط لصدور الأثر عن العلة . واعلم أن جذا لقدر الذي ذكرتا الا يظهر أن لحق من تلك الاحتمالات الأربعة ماذا ؟

البحث النالث: لذائل أن يقول: لم لا يجبوز أن يعال : أن عسد حصول مجموع القدرة والداعي يصدر الأشر عن سبب سقصل ، كما يقول العسلاسقة من أن محموع العلوة و لداعي يوجب الاستعداد المام لحدوث ذلك الآثر ، وعند حصول هذا الاستعداد النام يسمس الأثر عن العمل الفعال ؟ ربجب إن يتأمل في هذا الاحتمال ليعلم أنه حق أو باطل

للحث الرابع . إن بول لقائل لعادر هو الذي يصح منه أن يفعن ، وان لا يفعل بحسب الدواعي المختلفة كلام مشكل . وذلك لأن قوبنا . إنه لم يفعل إشارة إلى أنه نفي للعدم الأصلي ، كما كناب والعدم بمتسع وصوعه بالفيصل . لأن القدرة صفة مؤثرة ، والعدم نفي محض ، وسلب صرف فالقول بأن العدم وقع بالفاعل والقادر محال . (وأنضا . الشيء حالم بقائه بمتنع إسناده إلى الفاعل لا ثبت أن تكوين الكائل مجال ) (١) وإما كان الأسر كذلك فالعدم الباقي يسع إسناده إلى القادر . لوجهين : الأول إن كرنه عندماً بمنع من إسناده إلى القاعل والنان إن كونه بناقياً بمنع أيضاً من إسناده إلى الفاعل والنان إن كونه بناقياً بمنع أيضاً من إسناده إلى العامل والنان إن كونه بناقياً بمنع أيضاً من إسناده إلى العامل . فشت أن لعدم الباقي يمتنع إستنده إلى القادر من هدين لوجهين . ولما ثبت أن الترك لا معني له . إلا لنقاء على لعدم الأصبلي ، وثبت أن انبقاء على العدم الأصلي يمتنع إسباده إلى الفاعل بثبت حينتاني : أن القيادر لا فدرة له على الترك الدغ . وإدا كان كذلك كان قوله القادر هو الذي يصبح منه الفعل والترك قولاً مشكلاً ولمدا الكلام مريد غور .

<sup>(</sup>t) w (t)

<sup>(</sup>٢) س (ع)

وحاول بعضهم أن بجيب عيا يقرب من هذا لكـلام . فقال : إن العـاحز لا يجد من نصبه أنه إن لم يشأ الفعل فإنه لا يمكنه أن لا يفعل ( وأما القادر على الفعل فإسه يجد من نفسه أنه إن شاء أن لا يفعل قياته بحكمه أن لا يفعل ١١٠) وهدا الفرق معلوم بالصرورة . ولما كان العلم بهدا المرق ضرورياً . فحيشذ لا حاجة منا إلى بيان أنه كيف حصل هذا الفرق ؟ ولقائل أن يمول \* هذا الجواب ضعيف . وذلك لأن ترك الفعل إما أن يكون أمراً راشداً على البضاء على العدم. الأصلي المستمر ، وإما أن لا يكون كذلك ﴿ بَلُّ هُو عَبَارَةٌ عَنْ نَمُسَ ذَلُكَ العَـدُمُ المستمر . والأول باطل لوجوه : الأول : إن على هذا النفديسر يكون الضاهر فادراً على معل الشيء وعلى فعل ضده . ولا بكون السة قادراً على الفعل وعسى ترك الفعل لأن فعل الضدُّ فعل خناص . والفعيل الخناص لا يكنون تتركباً لمسمى المعلى، وإلا لزم أن يكـون أحد النقيصـين عين الشابي، وهو محـان . فثبت أن على هذا التقدير لا يكون القادر قادراً الله على الترك والشائي ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى كان قادراً عبلي خلق العالم وعبلي تركب ، فإذا صبار تركبه مصبراً بمعبل ضده ، محين كان الله تاركاً للعملم ، وجب أن يكون فعاعلًا لصده فلها كان في الأزل ناركاً لفعل العالم ، وجب أن يقال : إنه كان في الأزل فاعلاً لصد العالم ، لكن ا الفعل الأزلي عند القوم محال . وأبصاً فعلى هذا التقدير كان ضد العالم أرثباً ، والأزل لا يرون فوجب أن لا يرول ضد العالم ﴿ وَإِذَا امْتُنَّعُ زُوالَ صَدَّ، وَجِبُ أَنْ يمتنع دحول العالم في الوجود . وذلك بناطل والشالث . إن التارك للمعمل يجد من نفسه أنه ما فعل شيئاً ، وأنه لا معنى لكونه تاركاً للفعل إلا أنه لم يأت بذلك الفعل لبنة . فالقول بأن ترك العمل عبارة عن الإتيان يضده قول قاسد ، فيثبت بما ذكرنا : أن ترك الفعل ليس عبارة عن الإتياب معل أحر ، مل همو عبارة عن البقاء على العدم الأصلي المستمر . وقد بينا أن إساد الصدم المستمر إلى القادر والفاعل محال فيثبت أن القادر لا قدرة له المنة على النوك وإذا كان الأسر كذلك كناق القول مأن القلار هنو البذي يصبح منه الفعيل والشرك بحسب البدواعي المختلفة : قولًا باطلًا . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) س ( س )

# العصلسالياني

# في إنبات تحقيق القول فيالمدواعي والصوارف

#### وفيه مباحث

المبحث الأول: اعلم أنه قد مبق في أول المنطق أن العلم إما تصور وإما تصديق فنقول الساد عي ليست من ساب التصورات اسل من ساب التصديقات ، فإنه ما لم يحكم اللهن باشتمال الفعل الفلاي على نفع زائد الم يحصل الداعي إلى الفعل ، وما لم يحكم اللهن باشتمال المعل على ضور رائلا، لم يحصل الساعي إلى التحل ، وما لم يحكم اللهن باشتمال المعل على ضور رائلا، لم يحصل الساعي إلى التحول ، فيثبت إن السدواعي والصحوارف من بساب التصورات

البحث الثناني: إن عند حصول اعتقاد كمون الفعل ضرراً راجحاً ، قالقادر يتركه وهذا الاعتبار يسمى صارفاً وفي الحقيقه فهو أيضاً: داعياً ، إلا أنهم سموا الداعي إلى الصفل داعياً ، والدعي إلى الترك: صارفاً .

المحث الثالث : في بيان أن كون الإنسان طاناً ، أو معتقداً ، يقوم مقام الملم في كونه داعياً

<sup>(</sup>١) من (م)

أيصاً نحترر عه , واليهودي لما اعتقد أن إقدامه على لعادات التي (يأن) (١) يها نوصله إلى اشواب العطيم ، صار ذلك الاعتقاد حاملاً له على لعمل والمسلم لما اعتقد في تلك الاعتام ان الإقدام عليها يوصله إلى الضور العظيم ، صار ذلك الاعتقاد صارفاً له عها فيثبت أن الاستقرار يدل على أن العظيم ، صار ذلك الاعتقاد صارفاً له عها فيثبت أن الاستقرار يدل على أن العلم أر الاعتقاد يقومان مقام العدم في الدعاء إلى الععل تارة ، وفي الصرف عه أحرى .

المنحث الرابع . في إن أي هذه الثلاثة أقوى . وايها اصعف ؟ وبعين أولاً حال العلم مع الاعتقاد ( فقول : العتقد في الشيء قد يكون جازماً بكوب محقاً في دلك الاعتقاد) (٢) وقد لا يكون كذلك أما القسم الأول وهو ما إذا عتقدنا عتقاداً جزماً عال الأمر كيا اعتقده ، فهذ الاعتقاد يساوي العلم في كونه داعياً وصارفاً . والدليل علمه : أن هذا الرحل إذا كان لا يجد في قلبه تفاوتاً بين هذا الاعتقاد الجازم ، وبين العلم في قوة الجزم والثبات ، وحب ال يكون تأثيره في الدعاء إلى الفعل تأثيراً وأحداً . فإن قالوا اليس أن هذا المنتقد إذ شكك فهمه أمكنه ذلك وأما العالم فإنه ليس كذلك وإذا كان الأمر كذلك ، فكيف يصح الفول تكونها متساويين في قوة الدعاء إلى الفعل ؟

والحواب [ن الأمر وإن كان كها ذكرتم إلا أنه ما دامت نفسه ساقية عملى ذلك الحرم المساوي لما في العلم من الحرم ، وجب أن يكون الحال واحدة في قوة الدعاء إلى الفعل

ولى زعم أن العلم أقوى في الدعاء إلى العمل من الاعتقاد، أن نقول.
هذا الاعتقاد إما أن يكون سعيث لو شكك صاحبه نفسه فيه أمكمه التشكيك
قيه، أو لا يكون كمملك سإن كان الأول فحينشذ حصل التصاوت بين العلم
وبين هذا الاعتقاد في القوة، فوحب أن يحصل التقاوت في الدعاء إلى الفعل،
ولان من المعلوم بالصرورة: أن المؤثر كلها كان أقوى، كان التاثير أقوى، وإن

<sup>(</sup>۱) ينگن ( س )

<sup>(</sup>P) vo (9)

كان الثاني فنحيئذ لا يمقى بين هذا الاعتقاد وبين العلم تقاوت في القوة ، وذلك معلوم البطلان بالضرورة ، لان من المعلوم بالضرورة . أنْ سكون النفس إلى العلم الحق ، أيمن من سكونها إلى الاعتقاد الحقالي عن الموحب

وأما القسم التي: وهو المعبقد الذي لا يكون حازماً ، بل يكون ساويت كالمصطرب في ذلك الاعتقاد ، فنقول اإن مثل هذا الاعتقاد لا يكون مساويت لمعلم في الدعاء إلى الفعل ، بل يكون أضعف منه . ونقريره : أن الأثر فرع على المؤثر . ولما كان أحد المؤثرين أضعف من الاخر ، كان أثر الضعف أصعف لا محالة من أثر القوي إليه . وأيضاً : فالعالم الجازم بكون المعلل أضعف من دعاء العلم القوي إليه . وأيضاً : فالعالم الجازم بكون المعلل مشتملاً على النفع الزائد لا مخاف فيها بعلمه أن يتغير ، وأما للعتقد المضطرب فإنه لا بدوان بجور أن ينكشف أن الأسر بحلاف ما اعتقده . فعيشة الاسد وأن بضعف ذلك الاقتصاء .

واعدم . (أما ربما وجدما المبطل أو المقلد مقدم عبلى الععل إقداماً أسوى من إقدام العالم ودلك لا يقدح في قبولنا )(١) : إن اقتصاء العدم أقوى فتضاء من الاعتقاد ، وذلك لأن تلك القوة إنما حصلت لأسور الحسرى تقدران دلك الاختقاد ، ولو لم مجصل إلا ذلك الاعتقاد لما حصلت تلك المزية

وتلك الأمور المقاربة بذلك الإقدام أشياء (أحدها: مدح الناس له في نصرة دلك نقول أو في الإقدام على ذلك العمل وثباتيها أنه ربما تـوصل بـذلك الإقدام )(') إلى جر أبواع من المنافع العاجلة أو يتحلص بسبب دلك الفعل من أبواع كثيرة من الذم .

وثالثها · أن طول الإلف والعادة قبد بحمله على ذلبك العمل . فهما الهو الكلام في المقايسة الحاصلة بين العلم وبين الاعتفاد

<sup>(1) (4)</sup> 

<sup>(</sup>١) سقط ( ت )

وأما المقايسة الحاصلة بين العلم والظن . فنقول : إن الظن إذا صحب إمارته فإنه يقوم مقام العلم في كونه داعياً إلى الفعل ، إلا أن دهاء العلم يكون أقوى . والدليل عليه : أن الظان بجوز أن يكون الأمر يخلاف ما ظنه ومع قيام هذا التجويز بمتنع كون الطن مساوياً للعلم في الدعاء إلى القعل . وأيضاً : فيأنا نجد انعام باشتمال الفعل على الضرر مصراً صلى الاحترار وأما الظان فقد تحتلف أحوله في كيفية ذلك الاحتراز

إذا عرفت هذا الأصل فنقول إن مرات النقل متلقة في الفوة ولضعف، وإذ كان الأمر كذلك وجب أن تكون مراتب تأثيراتها في الدعاء إلى الفعل مختلفة في الفوة والضعف بيان المقدمة الأولى أن النظن الخاصل بخبر أقوم كثيرين ، أقوى من النقل الحاصل بحبر يسان واحد وأيضاً رؤية الأمارات أقوى في إفادة النقل ، نما إذ اعتقد وجرد تلث الإمارات بإحبار غير (واحد ومثاله: إذا شاهد داراً بالعرب من داره ، فهذا أيضاً يقتضي ظن الحرق وإذ أحبره غير بوقوع تار بالغرب من داره ، فهذا أيضاً يقتضي طن حصول الحرق إلا أن النقل الأول أتوى ، فيثبت أن مراتب الطنون مختلفه . وإذا ثب هذا ) (المحل هو قوه الحزم ، وجب أن تختلف مراتب قوة وإذا ثب حدا المتعل هو الموقو والصعف وهذا هو الكلام في الدعاء بحسب احتلاف مراب الظنون في القوه والصعف . وهذا هو الكلام في مقايسة العلم مع الطي .

أما مقايسة الظن مع الاعتقاد . فاعلم أن الطن المؤيد بالأثبار قد يكبون أقبوى من الاعتقاد ، وقد يكون بالضد منه ، والواحب اعتبار مراتب القبوة والضمف .

(۱) س (س )

#### الفصليب العالث

# بيان أن لايماً شيلغ برالاعتقاد والنظر في البناءا لحالنعل

اعلم أن هـ ا هنا أشيباء سوى هـ له الثلاثـ أيب البحث عنها . أنها هـ ل تدعو إلى المعل أم لا ٢

مالئوع الأول : إن السمى يقرلون بحسب الطاهر الن الداعي له إلى الفعل كونه في نفسه منفعة ومصلحة والصارف له على هذا الفعل كونه مصرة ومفسدة واعلم أن هذا الكلام مجازي وتحقيقه : إن احتقاد كونه نعماً بدصوه إلى الععل ، واعتقاد كونه ضرراً يدعوه إلى الترك . فأما أن يقال الإكونه في نفسه نقعاً ، بدعوه إلى الفعل ، وكونه من نفسه ضرراً يدعوه إلى الترك ، فهادا باطل .

ويدل علبه وجوه

الأول: إذا بينا: لو حصل اعتقاد كونه منفعة راجعة مع أنه في نفسه لا يكون كذلك في نفسه رجعاً ( فإنه يصبر ذلك الاعتقاد داعياً إن المعل ولو لم يحصل هذا الاعتقاد مع أنه يحصل كونه في نفسه نفعاً راحجاً )(١) لم يصر ذلك داعياً إلى الفعل فعلمنا: أن المؤثر هو اعتقاد كونه نفعاً راحجاً وليس المؤثر مركونه في نفسه نفعاً راجعاً .

(١) سقط (س)

والثاني إن الماعل إد فعل لأحل عرص فذلك الغرض إنما يحصل في احر دلك الفعل مثاله أن من يبني بنأ لدفع الحرّ والبرد، فهذا المقصود إنما يحص بعد دحول البيت، مكماله في الوحود ولهذا قبل إن أول الفكر اخر العمل . إذا ثب هذا فتقول كون الفعل فاعلاً لمذلك العمل متقدم على دخون ذلك العرض في الوجود . والمتقدم على الشيء يمتنع كونه معللاً بالمتأخر

الشالث · إن حصول دلت الغرص معلل بكنون الفاعبل فاعبلًا لــدلـك الشيء الذي هو السبب لحصول ذلك النفع ، فلو كان ذلك العرص علة لتنك الفاعلية لرم الدور ، وهو محال .

بيثت مهده الوحوه : أن كون الفعل منفعة وحساً ، ليس علّة لكون الفاعل فاعلًا له النة - وإنما المؤثر في الضاعلية هو علم الفاعل باشتصال دلك الفعل على ذلك الوجه من الحسن والمفعة

النوع الثاني من الأشياء التي يظن أنها داعية إلى الفعل وصارنة عنه : إنه يقال : إن وعد الله مجمل على الفعل ويدعنو إلنه ، ووعيده يرجر عن لفعل ومصرف عنه

وهذا أيضاً مجار مل الحق أن الداعي إلى الفعل هو علم بما في ذلك الوعد من المنافع والصارف له عن الفعل هو علم بما في دلث الوعيد من المضار .

النوع النالث: الشك وإنه يظل أنه إدا بقي الإسال شاكاً في الشيء فيان كوب شاكاً بدعوه إلى المحث والطلب، فصار كوب شاكاً داعياً له إلى الفعل.

والحيواب إن الشاك في الشيء منردد فيه على النسويه والإصدام على الفعل ترجيح لحسب لمعل والإستواء يناقص الترجيح وأحد الصدين لا يكون مسأ للضد الثاني. أما قوله إن كوبه شاكاً فد يحمله على الطلب. قلما الداعي هناك إلى لنظلب هو العلم والاعتصاد، ودلك لأب إذا لم يعلم حال

الشيء جور فيه كونه سمأ للضرر، ولعلم حاصل بأنه لا بمكنه دفع هذا لضرر المحتمل، إلا بأن يعرف حال ذلك الشيء فهذا الإنسان علم بأن تحصيل العلم بحال تلك الواقعة يفيده الاحتراز عن دلك لصرر المحتمل وهذا نفع عظيم، فالعلم باشتمال ذلك الطلب على هذا النصع هو الذي صار حاملاً له على هذا الطلب

النوع الرابع الرؤية والسماع وذلك لأما إذا رأبها شيئاً ، أو سمعها صوتاً ، فقد تصبر رؤية دلك الشيء حامله لنا على فعل ، أو على لوك وكذا القول في السماع ، وهذا يرهم أن المرؤية والسماع أثار في الدعاء إلى الفعل أو في الصرف عن الفعل .

والجواب إنا إذا رأيها الشيء فإنه بجصل العدم بحاله ، فبإدا علمنا من حال كوبه بقعاً زائداً ، دعانا دلك العلم إلى الفعل ، وإن علمنا من حاله كونه صرراً رئداً ، صرفها ذلك العلم عن الفعل فالرؤية والسماع . إنها صارتها د هيتين إلى الفعل نارة ( وصارفتين عنه تواسعة إفادة العدم و لاعتقاد ) .

الموع الحامس . أن الإرادة داعية إلى العمل(١) والكراهية صدارفة عده ، وكذلك الشهوة داعية إلى العمل ، والنفرة صارفة عنه

والحراب: من الناس من رعم أنه لا معنى للإرادة إلا العلم باشتمال الفعل على ( النفع الزائد ، ولا معنى للكراهية إلا العلم باشتمال الفعل على ( النفع الزائد ومنهم من سلم كون الإرادة والكراهية معايرتين لهذين العملين ، إلا أنه زعم أن عد حصول لعلم بكون الفعل مشتملاً على النفع المزائد يحصل المبل إلى الفعل ، وإراده تحصيل ذلك الشيء ، وعسد العسم بشتمال دلك الفعل على مضرة راجحة تحصل النفرة والكراهية فالعلم بكون نفعاً يوحب حصول المبل ، والعلم نكونه ضاراً يوحب حصول النفرة عنه وعلى هذا العلم ، وأما الكراهية

<sup>(</sup>t) vs (4)

<sup>(</sup>۲) سلط ( ب

والإرادة فها تابعان لذلك العدم . والذي يدل على ذلك أن الإنسان إذ خرج من بيته لزيدة صديق له ، ثم في أثناء البطريق وقع في قلبه . أن له مها في البيت ، يوجّب عليه البرجوع من ذلك الطريق إلى البيت ( فهاهما إن حصل اعتقد أن المنفعة في المدهات إلى الصديق تعادل المنفعة الحاصلة من البرجوع إن البيت (۱) علي دلك المشخص في مكانه بحيث لا يتحرك البية ، ثم إذا وقع في خاطره إن إحدى المنفعتين راجحة على الأحرى تحرك إن دلك الحائب وهذا يدل على أن الميل والإرادة تابعين لهذه الاعتقادات والله أعلم .

(1)~(1)

## الغصلى الرابع

## فى تمتين الشكلام في للنغية والمنضرّة والخيروالنشر، والمصلمة والمفسرة

اعلم أن لما ذكرما: أن المداعي عبارة عن العلم أو الاعتقاد أو الطن مكون الفعل مشتملاً على نصع رائد، والصبارف هو همده الأشياء، إذا كمانت متعلقة باشتمال الفعل على ضرر رائد وجب عليها أن سحث في هذا المقام عن حقيقة المنفعة والمضرة.

فنقول الأشك أن ههنا شيئاً يميل لعبع إليه ومحكم أصل الفطرة بالرعبة في تحصيله ، وإن ههنا شيئاً احر يحكم صريح الفطرة (1) بالتعرة عنه والهرب سه إذا عرفت هذا اعتقول الايجرز أن يقال: إن كل شيء يبراد تحصيله (على يراد تحصيله )(٢) لأجل شيء أحبر ، (وكل شيء أريد دفعه فإنما أريد دمسه لأجن أن يتومل بالمعه إلى دفع شيء اخر (7) وإلا لرم إما اللور وإما التسلسل بل لا بالم من الاعترف (1) بوجود أشياء تكون مطلوبة للذواتها وأعيانها ، ولا بد من الاعتراف بوجود أشياء مهرونه عنها للواتها وأعيانها ثم إذا تأملنا ورجعا إلى أنفسنا علمنا أن الشيء الذي يكون مطلوب الحصول لداته تأملنا ورجعا إلى أنفسنا علمنا أن الشيء الذي يكون مطلوب الحصول لداته

<sup>(</sup>١) المقل (س)

ر۲) س (س )

<sup>(</sup>۴) س (ج)

<sup>(</sup>٤) الاعراف (م) .

أحد أمرين . إما اللذة ، وإما لسبرور . وأن الشيء اللذي مكسون مكروه الحصول لذاته ، إما الألم وإما الغمّ

وأما كل ما يقصي حصوك إلى حصول اللذة والسرور ، فإنه يكون مطلوب الحصول لغيره (١) ، وكل ما يقصي حصوله إلى حصول الألم والعمّ ، فهو مطلوب لغيره (٢)

وأما لفظ الخير والمصلحة ، فإنه يتناول كل ما كان مراداً بالحصول سواء كان مراداً بالحصول سواء كان مراد (أ) لحصول لذاته أو لغيره . ﴿ وأما لفظ الشر و لمسدة فإنه يتناول كنل ما كان مكروه الحصول ، سواء كان مكروه الحصول لذانه أو نعيره (أ) فهذا أصل معتبر يجب الوقوف عليه .

إدا عرفت هذا فنقول: لما كمان حصول اللذة والسرور أمراً مطلوباً باللذت فإذا تصورنا في أمر من الأمور، كونه مستلزماً لحصول البذة والسرور، صار مطلوب الحصول، وذلك هو الداعي إلى الفعل وإذا تصورنا في أمر من الأمور كونه مستلزماً للألم والعم، صار مطلوب العدم، وذلك هو الصارف ص الفعل.

فإن قبل أليس أن العقلاء يرغبون في المدح والمعظيم، وتنعر طباعهم عن الإهالة و لإدلال، مع أنه حارج عن الأقسام التي ذكر تموها ؟

قلنا: المدح عبارة عن العول الدال على كونه مستجمعاً لصفات الكمال والدم عبارة عن القول الدال على كونه مستجمعاً لصفات الكمال والمدم عبارة عن القول الدال على كونه موصوفاً بصفات النفص . و لأول يوحب المرح والحرد والمثاني يوجب العم والحزن فيكون دلك داحلًا فيها دكرساه ، إذا عرفت هذا الأصل (\*\* فنقول عمام مناحث هذا الباب إنما تتم يتنسيمات :

<sup>(</sup>۱) الحصول سقط ( ت )

<sup>(</sup>۱) مطلوب لمدم داند (س)

<sup>(</sup>۴) مطلوب ر س ۽

<sup>(</sup>٤) س (١)

<sup>(</sup>a) الأصل (a) س)

القسم لأول<sup>(۱)</sup> : أن نقرل المكروه بالدات ( أحد أمور ثلاثة . الضمرد ، وزوال النفع ، ودفع دافع الصرر . والمطلوب بالمذات <sup>(۱)</sup>) أحد أسور ثلاثية : النفع ، ودفع الصرر ، ودفع دافع المنفعة

#### ريجِبِ (لبحث هاهناً س وحوه :

الحث الأول الاسلام الفسر الحيى من زوال النصع الان من المعلوم بالضرورة أن حصول الصرر أقرى في كونه مكروها من أن ينفى الإسال خالياً عن النفع والصرر وقال بعصهم . إن كانت المنافع حاضرة ، فتصويتها بمنزلة الصرر والدليل عليه . أنه يجري حال تعويت المنافع في المعاملات بجرى الصرر . ودلك لأن الرجل يحترر يتحمل (المصرة اليسيرة من فوت المنععة الكثيرة كما بحتر بتحمل المصرة اليسيرة من فوت المنععة تقويت المع القليل لئلا يلزم تعويت النفع الكثير وهذا الكلام صعيف لأنا إد أوث أن معرف أن أي للوعين أقوى من اللياني وجب أن يعتبر حالهما عبد الاسبواء في الكمية عفي هذه الحالة أيها كان أكمل كمية (ا) كان ذلك أقوى ، ومن المعلوم بالصرورة أنه إذا كان مقدار الصرر ومقدار المنفعة الفائنة مساويين في الكمية الفائنة مساويين من تصويب دلك المقدر من المنعنة عني الكيام في أن تضويت المعمة أشد من تصويب دلك المقدر من المنعنة عني الكيام في أن تضويت المعمة أشد راهية أم دفع دافع الضرر ؟ الأقرب أن الشي أقوى . لأن دفع دافع الضرر ، وقد ثبت أن الصرر أشد عمرة من تصويت المنعة فلزم (يقتصي انقاء الصرر ، وقد ثبت أن الصرر أشد عمرة من تصويت المنعة فلزم المنطقة من دفع دافع الضرر ، وقد ثبت أن الصرر أشد عمرة من تصويت المنعة فلزم المنطقة أن دفع دافع الضرر ، وقد ثبت أن الصرر أشد عمرة من تصويت المنعة المنافعة ا

<sup>(</sup>١) لظيم (س)

<sup>(</sup>۲) سر (ج)

<sup>(</sup>۴) س (م)

<sup>(</sup>٤) کیب (م)

<sup>(</sup>ه) الكيب ( م )

<sup>(</sup>r) or (1)

وأما المراتب الثلاثة المطبوبة , فنقول له ثبت أن وجود النصرر أشد نفرة من قوات المنفعة وحب أن يكون دفع النصرر أشد منطبوبية من حصول النقع ولذلك فإن العقلاء قالوا دفع الصرر عن النفس واجب أما تحصيل النفع (1) للنفس فغير واجب . وأيضاً دفع النصرر أهم من دفع دابع المنعمة ، لأن دفع دافع المنفعة وسيلة إلى حصول المنمعة ، ولما كنان دفع المصرر أهم من جلب النفع ، فلأن يكون أهم عما يكون وسيلة إلى جنب النفع ، كان أولى

المحث الثاني: إنا قد ذكرنا أن المنفعة المطلومة بالدات إما المدة (1) أو السرور وأن المضرة المكروهة بالذات. إما الألم أو الغم فيجب المحث عن أن الملدة أفوى أو السرور؟ وعن أن الألم أقوى أو العم؟ فنقول. هدا بحتلف باحثلاف النقوس فمن الناس من تكون اللذة الحسمانية (1) عداه أثر، ومنهم من يكون السرور عنده أثر، ولحكم الحرم التام في هذا المات كالمعتدر

البحث الشائث الدا وقع التعارض بين ما يكون مطلوباً بالدات أو مكروهاً بالدات الله مكروهاً بالدات وبين ما يكون مطلوباً بالنم ، أو مكروهاً بالنبع ، فلا شك أن ما بالدات أقوى عا بالبع إلا إذا قلنا : إن ما بالدات يكون قليلاً صعيعاً ، وإن ما بالدع وكون كثيراً قوياً فههة ربحاً صار ما بالدع واجحاً على ما بالذات ، بسبب الكثرة والقوة والله أعلم (1)

القسم الثاني النافد بينا أن اسداعي إلى الفعل ليس هو كون المعس مصلحة في نفسه ، والصارف عن الفعل ليس هو كون الفعل مصدة في نفسه ، وإنى الداعي إلى الممل علمه أو اعتقاده أو ظه في كود دلك الفعل في نفسه (١) مصلحة ، والصارف عن الفعل أحد هذه الأمور الشلالة في كود دلك المحس

<sup>(</sup>۱) النعج ( س)

<sup>(</sup>٢) داما السرور (س)

<sup>(</sup>٢) الإسالية ( ت )

<sup>(</sup>٤) ش (م)

<sup>(4)</sup> ان همه راسل)

إذا عرف هذا فنقول . الشيء إما أن بكون حالص المصلحة (١) في اعتصاده ، أو حالص المصلحة (١) في اعتصاده ، أو حالص المسلحة والمسلمة في اعتقاده ، أو يكون مشتملاً على المصلحة والمسلمة في اعتقاده ، أو يكون حالياً عنها في اعتقاده فهذه أفسام أربعة لا مزيد عليها أما القسم الأول : فإن عد حصول هذا الاعتقاد يجب المعل ، ويكون الإنسان كالمجا (١) إليه .

وأما القسم النبال . فعناد حصول هاذا الاعتقاد يجب التسرث ويكنون الإسبان كالملجأ إلى الترك . مشال الأول الصائم في الصيف القبائط ، إذا اشند عطشه ، وعظمت حاجته إلى شرب الماء البارد ، وكان ذلك لماء البارد حاضراً ، والشارع يقول له . إشرب . والطبيب يقول له : السرب ، وعلم أن دلك الشبرب حائص النمنع خالي عن جميع جهات الضبرر، فههما يجب الشبرب، ويكون الإنسان كالملجأ إلى دلك الشرب . ومثال الثاني الإنسان إذا علم أن له في دخول النار ضرر عطيماً ، والشارع يقنول له : لا تندخل السار . والعقلاء اطفوا على منعنه من الدخنول في النار ، وعلم ذلك الإنسنان أنه ليس ك في دخول النار منعمة في الديبا ولا في الأحره ، وأن لنه في دحولها أعظم المضار فههما يمتنع منه أن يدخل في النار ، ويكسون كالملجأ إلى أن لا يدخسل في النار عم الإنسان قد يلتزم قتل نقسه ، وقد يرمي تفسمه من شماهق جيل إلا أمه إنما يفعل ذلك إذا صــار مضطرُ إلى التـرام الم أو غمَّ ﴿ وَاعْتَقَدُ أَنْ دَــكَ الْأَلَمُ وَذَلَكَ العم أعظم من الألم احاصل بسبب القتل . وأعتقد أنه لا يمكنه الخلاص من دلك الألم الأحظم إلا بالترام أم القشل ، مهما قد يقدم على قتل نفسه وإنما فعل ذلك لاعتقاده أن السرام هذه الألم يوجب الحالاص من ألم آخر أعظم منه ، فها وانما لتازم تحمل هذا الألم لعظيم ، لكونه دفعاً للقدر الرائد عليه من الصرر ، ودفع الصرر بقدر الإمكان مطلوب في العقل .

وأما الفسم النالث وهو أن يكون الفعل مثنتملًا على المصلحة والفسيدة

<sup>(</sup>١) السة ( ب )

<sup>(</sup>۲) کالحال (م)

في اعتقاده فهذا بنقسم إلى ثلاثة أقسام ، لأنه إما أن يكون جاس المصلحة واجحاً في اعتقاده ، وإما أن يكون جاب الفسده واححاً في اعتقاده ، وإما أن يكون متعادل الحائيين() . فإن كان حاب المصلحة واجحاً في اعتقاده وجب المعل ويدل عليه وجهان الأول إنه مقابل المثل بالمثل فيبقى العبلد الزائد داعية خالصة إلى المعل و والثاني وهو أمه لما كان حاب لمعل واجحاً على حاب الترك في اعتقاده ، فلو وجع جانب البرك كان ذلك ترجيحاً للمرحوح على الراجع ودلك عال في العقول وإذا امتنع هذا وجب ترجيع الجاب الراجع الراجع ودلك هو المطلوب وإما إن كان جانب المسدة واحجاً وحب الترك لعني المعليين المذكورين ، وأما إن حصن النعادل نحسب اعتقاده ، وجب التوقف وحينئذ يبقى م كان عل ما كان .

وأما القسم الراجع · وهو أن لا يحصل اعتقاد كنون الفعل مشتملًا على المصلحة وعلى المتسدة .

فعند هدا لم مجصل الداعي إلى المعل ولا الصارف عنه ، بل ينقى ما كان على ما كان من غير نعيبر أصلاً

## إدا عرفت هدا الأصل فنقول : هاهنا فروع

المرع الأول عالت المعتزلة: التكليف لا يصبح عدد كون الداعية خالصة إلى المعلل أو إلى اسرك ( فإن عدد حصون هذه الحالة يكون الإنسان كالملجأ إلى الفعل أو إلى الترك<sup>(2)</sup>) وعند حصول الإلحاء ( لا يصح التكليف وإنما يصع التكليف عال ما يكون الإنسان متردد الدواعي<sup>(3)</sup>) إلى المعلل والمترك واعلم أن هذا الكلام ضعيف عداً ودلك لأنا بينا أن الحال لا يجلو عن الأقسام السنة ، وعلى كل واحد من هذه التقديرات ، فالواجب إما

<sup>(</sup>١) معلال الجانبات ( س ).

<sup>(</sup>٢) الاحو ( س)

<sup>(</sup>۳) س (۲)

<sup>(</sup>t) w(t)

المعل وإما الترك . فكان قوله (١٠) : ( التكليف غما يصح حال ما يكون الإسان مردد الدواعي ، كلاماً باطلًا

والدي تريد تفريره أنه لا معنى لكونه منردد الدواعي إلى الفعل وإلى النزك ( إلا أن يكون الحاصل في اللحظة الأولى هو الداعي إلى المعل ، وبكون الحاصل في اللحظة الأولى هو الداعي إلى المعل ، وبكون الحاصل في اللحظة التي حصل فيها الدعي إلى الفعل يكون الإنسان " كالملجأ إلى الفعل وفي اللحظة التي حصل فيها الدعي إلى العل يكون الإنسان كالملجأ إلى القعل وعلى هذا التي حصل فيه الداعي إن لترك يكون الإنسان كالملحأ إلى الترك وعلى هذا التقاير على يلى المعلى وإلى الترك معيى الدوعي إلى الفعل وإلى الترك معيى

المرع الثاني إنا قد بينا أنه حصل اعتقاد أن الفعل واجع المصلحة وجب الفعل وإذا حصل اعتقاد أن الفعل واحع المقسدة وجب التبرك شم مقول عده الاعتقادات قد تكون ماقية ، وقد تكون منغيرة ، ميان كان اعتقاد وجعان جانب الصلاح باقياً ، بقي ( الفعل ، وإن كان اعتقاد وجعان حانب الفساد باقياً بقي التبرك ، وإن كان اعتقاد التعادل باقياً (أ) بقي لتعارض ، وقي ما كان على ما كان . أما إذا كانت هذا الاعتمادات شريعة الزوال والتبدل فتاره يقع في القلب أن الراجع هو جانب الصلاح . وفي اللحطة الثانية ينقلب فيحصل في القلب أن الراجع هو حانب الصلاح . وفي اللحظة الثانية الإنسان من المعل إلى التبرك قدرة (أ) ومن التبرك إلى المعل أخرى ، ففي اللحظة التي حصل في القلب اعتقاد أن جانب الصلاح أرجع يصدر عنه المعل الترك شم أنا بوائت هذه الاعتقادات المخلفة والنصورات المساية . لا عصل الترك شم أنا بوائت هذه الاعتقادات المخلفة والنصورات المساية . لا عرم يقع الاضطراب في المعل والترك ، فتارة يقدم على المعل ، وأحرى يقدم

<sup>(</sup>١) ربحا يقصد صاحب وشرح الأصول الخمسه)

<sup>(</sup>と) い (り)

<sup>(</sup>١١) لاساد (س)

<sup>(</sup>t) س (غ)

<sup>(</sup>p)\*,~(\*)

<sup>(</sup>۱) اعتقاد ر س )

على الترك والساس يقولون لصاحب هذه الخوطر المحتلفة إنه إسسان ذو بدوات ، وأنه ليس له في شيء من الأفعال ثبات () ومعنى كونه ذو بدوات ; إنه ناره يبدو له كون الفعل راجح الصلاح ، وتارة أحرى يبدو له (كون الفعل ) () راجح الفساد . وإغا كان مثل هذ الإنسان قبيل الشبات ، لأنه لما كان المعلل معللاً بالقدر مع الدواعي ، قعد تعبر الدواعي بجد تعبر الفعل . فالإنسان الذي يكون دا بداوات ، لا بد وأن يكون به في شيء من الأفعال ثبات .

واعلم . أن لحهات المعتبرة بحسب المصالح والمصاسد كثيرة حارجه عن الصبط ، وكليا كان وقوف العقل عليها أكثر كان الحيرة و لاصطراب أكثر ، وكليا كان رقوف العقل عليها أقل كان البقاء والثبات على الطريق الواحد أقل

الفرع النالث وهم أنا قد دكرنا أنه إدا كمان الفعل راجع المسدة في اعتقاد العاعل لزم الترك ، وإذا لم يحصل أيضاً فيه عتقاد حصول الصلاح بجب الترك . إذا عرفت هذا فنقول السه لا معنى للترك إلا نقاء الشيء على العدم الأصلي ، فإن كمان على تقدير أن يحصل اعتقاد رحصان المسدة لم يحصل إلا الترك (وعلى تقدير عدم اعتقاد الرجحان ، لا في المعل ولا في الترك ، لم محصل إلا المترك (الجعل تقدير عدم اعتقاد الرجحان ، لا في المعل ولا في الترك ، لم محصل إلا المترك (الحدم المسدة أثر النه .

بل إن حصل اعتقاد (1) أنه راجح المعل حصل الفعل ، وإن لم يحصل هد الاعتقاد بقي المعل على عدمه الأصلي ، بناء عمل أن علة العدم هي عدم أبعلة ، هجيئية لا يكون لاعتقاد أن هد الفعل راجح المسدة أثر في الترك البيئة . فهذا يبدل على أن اعتقاد كونه راجح المسدة ، لا أثر له لبنة ( في الترك ) " وكن قد دلك في أول هذا الباب على أن القدرة لا أثر لما البنة في الترك أثراً ، فقد ظهر بالبحث الذي دكرماه أن القدرة لا أثر لما البنة في الترك وأن الداعية لا أثر لما البنة في الترك أن الداعية لا أثر لما البنة في الترك الداعية لا أثر لما البنة في الترك . وذلك يقرر منا ذكرماه من أن المستند إلى

<sup>(</sup>۱) ليات (س)

<sup>(</sup>۱) س (س) ،

<sup>(</sup>Y)~(Y)

<sup>(£)</sup> اعتقاد ( س)

رم) س (م) ·

القادر لفاعل ليس إلا وجود الفعل عاما عدمه فلا تأثير للقدرة فيه ، ولا تأثير للقادرة فيه ، ولا تأثير للداعي فيه . واقه أعلم(١)

القسم الثالث إما يسا أن المعمة عمارة عن اللدة أو السرور، أو ما يكون مؤدياً إليهما، أو إلى أحدهما والمسلدة عبارة عن الألم والعم، أو ما يكون مؤدياً إليهم أو إلى أحدهما إدا عرفت هذا، فنقول: نجب أن تكون المامع والمصار مختلقة المرائب والدرجات محسب كوته مدفع ومضار وبيان من وحوه

الوحه الأول إن اللدة والسرور قابلان للأشد، والأصعف فقد تكون للة أقوى من لده وسرور أقنوى من سرور، وكدلك فقند يكون ألم أقنوى من المرور، وكدلك فقند يكون ألم أقنوى من ألم ، وعم أقبرى من عم . والعلم بكون هذه الأنواع قباللة للأشد والأصرف علم صروري ، لا شبهة للعباقل فيه وأيضاً . فيدرحان هذا التمارات عبر مقبوطة ولا محصورة ، فإنه مرتبة من مراتب الألم إلا ونحوز العقل وحود ألم احر ، أقوى منه وكندا القبول في العم واللذة والسرور . ثم من العلوم أن الرعة في اللذة الضعيفة ، والرغية في السرور (القوي أقوى من الرغية في السرور) (الالقيف وكذا القبول في الألم والعم فلم كانت درجات هذه الأعراض في القوة ولصعف غير مفسوطة كانت درجات المافع والمضار كثيرة غير مفسوطة .

والوجه الذاني في تغرير هذا التضاوت: إن التجرية دلت على أن الشيء الواحد قد بكون لذيذاً عند شخص ، ويكون هو بعيبه مكروهاً (٣) عند شخص أحر وأيصاً: فقد يكون في غاية المدة عند شخص ومتوسط الحال صد شخص ثان وفي عاية المفره عند ثالث ، وأيضاً ، قد يكون موقع الألم القليل عند شخص أحر ، ولما كان اختلاف شخص أحر ، ولما كان اختلاف

<sup>(</sup>١) والله أعلم (م)

<sup>(</sup>٢) س ( س )

<sup>(</sup>۲) العبارة مصححة من ( س )

التعومل في جواهرها وفي أمزجتها، وفي أحوالها خارجاً عن الضط، كانت أيضاً مراتب النمعة والمصرة عير مصبوطة ، ( بحسب هذا الاعتبار (١١) ) .

الوجه الشالت في بيان التصاوت . إنا بيسا أن المطلوب سالدات هـو الملدة والسرور ، وإن المكروه بالدات هـو الألم والعم ، وأن ما سـوى هذه الأشياء ، فهو مطلوب بالتبع أو مكروه بالتبع ، ومن المعلوم ، أن الرعبة فيها يكون مطلوباً بالدات أقوى من الرعبة فيها بكون مطلوباً بالتبعيد ، فقد حصل التعارت في مراتب المصابح والمعاسد بحسب هذا الاعتبار .

والرحه الرابع في بيال هذا لتعارب أن المطلوب بالذات ، وإن كان إجمعاً على المطلوب بالعير ، إلا أنه قند لا يبعد أن يصبر لمطلوب بالنداب مرحوحاً بالسبة إلى المطلوب بالعير ، لأحل أن المطلوب بالعير أقوى وأشد فائدة ( من المطلوب بالذات )(٢) مثل : أن وجد ف عيره دياس ، أسر من أكل اللقمة الواحدة

والوجه الخامس. إن المؤدي إلى المطلوب بالدات عد يكود مؤدياً إليه (١) نواسطة واحده ، وقد يكود مؤدياً إليه بواسطتين وكدا القول في الوسائط الثلاثة والأربعة والخمسة ، وهنم حرًا ، إلى موانب لا يصطها الحس ولعقل ، ومعلوم أن الرعمة فيها يقصي إلى المطلوب بالذات بوسائط قبيلة فوق الرغمة فيها يقصي إليه يوسائط كثيرة ، لكن ههنا اعتبار احم ، وهو أن له ي تكثر فيه الوسائط قد يكود أقوى وأعظم فيصير معادلاً لما تقل الوسائط فيه سبب أن الكيفية من أحد الحامين تقابل الكيفية (١) من الجانب الأحر

الوجه السادس : إن التحرية تدل على أن الشيء الواحد قد يكون مستناً اللخير والمصيحه من وحه وللشر والمقسدة من وجه أحسر . ومن المعلوم أن الشيء

<sup>(1)</sup> س (م)

<sup>(</sup>٢) س (س)

<sup>(</sup>٣) التعبير بالأداء ، مثل النعبير بالوجره لي بحس عنيها المعل أو يفيح عند المعمرلة

<sup>(</sup>٤) الكمية (م)

كما كان اشتمال على وجنوه المصالح أكثر ، كمان ألد واشر ، وإدا كانت تعكُّ الجهات غير مضبوطة كانت مرانب المصانح والمناسد عير مصبوطة

الوحه السابع: أن حوادث هذا العالم ليسب بسيطة (1) سل بعضها بمسزج بالبعض ، فيتولد عبد دلك الامتراج أحبوال أخرى . ثم من المعلوم أن سراب الامتراحات غير متناهية ، فوحب أن تكنون مراتب المصالح والمساسد غير متناهية

الموجه الشامن : إن العد حير من النسبة ، لكن يعارصه أن النسبة العطيمة العالية تكون خيراً من البعد القبيل .

الوجه التاسع أن المداومة عن العمل (") قبد تغيد في حق معصهم الحب الشديد والميل العطيم ، وقد تفيد في حق غيرهم الملالة والسامة وأحوال الخلق في هادين الحالتين مصطربة متماوتة

ويشت بهذه الوجود العشرة ، أن مراتب المصالح والمفاسد مضطرية وغير متناهية

ثم ههد كلام الحر وهو , أنا قد دكرنا أن الدواعي ولصوارف ليست هي تلك المصالح والعاسد في أنفسها ، بل الدوعي والصوارف هي اعتقاد حصول المصالح الراجحة أو المفاسد الراجحة ، ومعلوم أن انتقالات الأعكار والحيالات فير مصبوطة . وأيضاً ثبت أن النفوس الناطقة محتلفة بالماهة ، ولما أحوال مختلفة بحسب مقتضيات تلك الماهيات . فإذا اعتبرنا مجموع هذه الوجوه بسيطة وعلكية ، صارت غير متاهية ولما عرفت أن أحوال الجوارح تابعة

<sup>(</sup>۱) ليست بسيطة ( س }

<sup>(</sup>۲) بلمانغ (س)

لتصورات الأفكار والنصوص ، لا جرم احتلفت الأنعال جداً ، حتى قلنا ، بنه يعد أن يتوافق إنسانان على طريقة واحدة (من الأفعال والأنوال بنل ببعد أن يستمر إنسان واحد على طريقة واحدة) (أ) في أنعال الجوارح ، وفي أفعال القلوب . بن لا يزال أن ينتقل من تصور إلى تصور آخر فيزم أن ينتقل من ميل إلى ميل اخر ، فيلزم أن ينتقل من فعل إن فعن أخر . وهذا هو السبب في صدور الأفعال المحتلفة عن الحيرانات وبائلة لتوفيق

<sup>(</sup>t) vo (4)

## الفصل الحأمس

# فی معیۃ الکلام فے ھذا المیاہے

الفرع الأول : إنه هل يعقل وحود فعل يكون نفعاً من كل الوجوه ؟

قال بعصهم: إن هذا كالمتعلّر ، لأن الإسبان إذا واظب على الإتبان بنوع واحد (١) من العمل ، ظهر فيه التعب والإعباء ولولا أنه حصل بالفعل الأول بوعاً من أنواع التعب له ظهر (٢) المعب الشديد عبد المداومة على العمل ، إلا أنه ما كانت المنافع المتولدة من ذلك العمل أكثر من المضار المتولدة منه ، صار ذلك لتعب القليل محققاً غير مشعور به ، وأقول : هذا الكلام حق في أفعال الجوارح ، لأنها لا تنقلك (٢) عن حركة لتلك الأعضاء والحركة والسخوية توجب الموجب للعمده ، وأما الأفعال النفسانية الروحانية المحضة فهي منافع خالية عن جهات الضرر بالكلية ، وهذا هو أحد الأسباب الموجة لقضل اللذات الحسدانية .

واختلفوا أيصاً في أمه همل يعقبل وجبود فعمل يكنون ضمرراً من كمل الوحوه ؟ والحق أنه باطمل الأن كل فعمل الصدر عن فياعن ، وكمان فاعله

<sup>(</sup>١) واحد ( س ) .

<sup>(</sup>۲) رالاللا (۲) سی).

<sup>(</sup>۴) تعاو (م)

مريداً له ، ويكون حصوله لـديداً عــده ، لا يكون دــك الفعل شـراً من كل الوجوه .

المفرع الثاني: إن المصل الواحد قد يكون مشتملاً على جهات كثيرة من المافع ، ويكون مشتملاً صبى جهات كثيرة من الدواعي ، مشاله إنا بيا أن المهات لداعية إلى المعل ثلاثة ، أحدها ، كونه نقصاً والثاني ، كونه دافعاً للضرر والثالث : كونه دافعاً لدافع اسقع فإذا حصل في المعمل الواحد أحد المهات الثلاثة ، فقد حصل فيه أمور ثلاثة كل واحد منها مستقل بالدعاء إلى الفعل وأيصاً ، قاصعل الواحد بحن أن يكون نقعاً من جهات كثيرة ، بحيث يكون المعلم بكل واحد منها جهة مستقلة بالدعاء إلى المعل وكثيرة ، بحيث يكون دافعاً لانواع كثيرة من المضار بحيث يكون كل واحد منها مستقلاً ( بالدعاء إلى المعل ، وأنشأ ، فالمعل المواحد يكل أن يكون كل واحد منها لأشياء كثيرة بكون كل واحد منها سبباً مستقلاً (") بنعويت المنعة . فإذا فدريا حصول نعن واحد ، وكان نفعاً من حهات كثيرة ، وكان دافعاً لأنواع كثيرة من الضرر ، وكان أيضاً دافعاً لأقسام كثيرة من لأحوال الموجة لقوات المقع ، كان كل واحد من هذه (الموجوه : وجهاً ، لم انفرد لكان مستقلاً بالدعاء . لى المعل فهذا بيان كيفية اجتماع) (" الوحوه الكثيرة من الدواعي في المعل الواحد

الفرع الثالث· إنه إذا حصل في الفعل جهات كثيرة في الدواعي ، نتلك الجهاب إما أن تكون متماصدة متوافقة ، وإما أن تكون متنافية متعامدة

أما القسم الأول: فمثاله ما ذكرناه وفيه أشكال، وهو أنه إذا كمان كل واحد من ثلك الجهات بحيث يكون اعتقاد حصوله سبساً مستقلًا بـالدعـاء إلى المعل، ونترجح حاب الفعل. فعند اجتماعها إما أن يقع ذلك الترحيح بكل

<sup>(</sup>۱) أحاد (س)

را) س (ع)

<sup>(</sup>O) ~ (O)

واحد منها ، أو يقع ببعصها دون البعص ، أو لا يقع يشيء منها . والأول ناطل . لأن الفعل إنما احتاج إلى المرجع لكونه في نفسه نمكن الوجود والعدم ، كن المعلول مع العلة التامة ومع السب المستقبل يكون وأجب لحصول وإذا كان واحب (1) موحوبه يمتمه من الانتساب إلى الغير ديكون دبك الأثر مع هذا لسب المستقل يمتمه من الاستناد إلى الثاني ، وكونه مع الثاني يمنمه من الاستناد إلى الثاني ، وكونه مع الثاني يمنمه من الاستناد ألى كل إلى الأول ، فنو وحد مع العلتين المستقلتين ، يلزم أن يكون مستنداً إلى كنل واحد منها حال كونه مقطعاً عن كل وحد منها . ودلك عال وأما القول (1) موقوع دلك المعلول باحد تلك العلل المستملة ، فهذا أيضاً محال ، لأمه يقتصي ترجيح أحد طرفي الحائر على الأحر لا لمرجح وهو محال .

وأمنا التول<sup>(۱)</sup> بنامتناع وقنوعه بشيء منها ، فهو أيضناً عمال ، لأمه يلرم منه ، أن الفادر حمال ما حصلت دواعيه إلى الفعل وتأكدت ولم بجصل لها مامع ، وإنه يمتم الفعل عليه ودلك محال . فهذا سؤءال قوي في هذا الموضع .

وأما القسم الثاني : وهو ما إدا كانت الدواعي متنافية ومتنازعة - فتقول قد دكرما فيها تقدم أن أيها أقوى ، وأيها أصعف ؟ وعد احتماعها يكون السأنير اللاقموي .

وإن تساوت في القوة تعارضت وتساقطت (1) وينقى ما كان على ما كان الفرع الفرع الفرع العلم والاعتقادات واسظسون التي سميناها بالدواعي ، يجب حصولها قبل حصول الفعل ، أو حال حدوثه وحصوله ؟ وهدا البعث معرع على أن عجموع القدره مع الداعي علة مؤثرة في وجود لفعل ، إن فلما . ذلك المجموع عله معدة لحصول القعل

وأما العلة المؤثرة فهي موحود آخر بإن قلسان إن علة مؤثرة وجب

<sup>(</sup>۱) راجاً (م)

<sup>(</sup>٢) الترجيح بمرجح من الإنسان ممكن ، فإن دوعي الإنسان قد تكون مرجحة

<sup>(</sup>٣) إذا حصَّلت الدُّواعي وتأكلت عكن أن ينعل وأن لا يقعل

<sup>(</sup>٤) وتنافت ( م )

<sup>(</sup>٥) هذا تفريع على الموجب بالذاب ، والإله انعاعل بالانحتيار

حصول الداعي حال حدوث الفعل ، لما ثبت أن المؤثر يجب أن يكون موجوداً حال حصول الاثر وإن قلنا الله علة معدة لا مؤثرة فحبئل نقول الله بجب تقدم الداعي على الفعل ، لأن العلة المدة يجب تقدمها على المعلول وإلا لرم وقوع السلسل في الأسباب والمسبات دفعة واحدة وذلك محال (١) والله ولي التوفيق

(p) Je (l)

#### العضل السأدس

## نى أن صُرورالفعل عل انوقف على لداعي أنم ملا ؟

أما الهلاسفة . فقد أطبق المحقشون مهم عليه . وحد قال أبسو الحسين البصري (¹) من المعتزلة وأكثر المتكلمين اتفقوا عن أنه لا يموقف عليه (¹) .

احتج القائلون بأن صدور الفعل عن القادر ، لا يسوفف عل الدواعي بوجوه :

الحجة الأولى إن القادر بمكن وحوده خالبً عن كل الاعتقادات ، وهو في هذه الحالة بمكن صدور الفعل عنه ، ودلـك بدل عبل أن صدور الفعـل عن القادر ، لا يتوقف على حصول الداعي ، فيفتقر في تقرير هذا الدليس إلى إثبات أمرين .

الأول : إن الغادر يمكن وجوده خالباً عن كـل الاعتقادات وبـدل عليه وجهان :

الأول : إن الواحد منا قادر على تحريك إصبعه ومعلوم أن إصعه جسم مركب من أجراء كثيرة . وتلك المسافة مركبة من أحزاء كثيرة . وهذا القادر غير

<sup>(</sup>١) من الطبقة الثانية عشرة للمصرله .

<sup>(</sup>٢) هو لا يتوقف على الداعي بالنسبة ٥ معال

عالم معدد أجراء تلك الإصبع ، رمعده أجراء تلك المسافة ، فيثبت أن القادر قد يكون قادر ً على ما لا يعلمه ولا بعنقده ، ولا يظمه

الثانى إن الناس اختلفوا في أن الأجناس المقدورة للعباد . كم هي ؟

فلو لرم من كونه قادراً على الشيء ، كونه عالماً به ، لـرم أن يكون العلم بالأحناس المقدورة للعباد علياً صرورياً ، ولما م يكن كدلـك ، ثبت أما قــد بقدر على أشياء مع أما لا تعلمها .

الأمر الثاني(١) • في بيان أنا عند الحدو عن هذه الاعتقادات ، يصبح المعل منا . والدليل عليه أنه لو لم يصبح دلث لرم أن يكون الفادر على الشيء عبر قادر عليه ، لأن المعنى من كونه فادراً ، كونه بحيث يصبح أن يصدر منه الغمل ١ فإدا فرميناه قادراً عند الخلو من هذه الاعتقادات ، ثم قلنا : إنه ١٦ لا يصبح منه لفعل ، ثرم أن نقول إنه حال كونه قادراً على الفعل من كان قادراً على الفعل من كان قادراً على الفعل . ودلك منتافض

الحجة الثانية · إن الساهي والسائم ، قد يصدر المعل عهما مع عدم الدواعي .

أما في حق الساهي عنقربره س رجهين : الأول : إن الواحد مه قد يجرك إصبعه حال ما يكون مشعول القلب بعمل آخر ، وبي تلك الحامة كان غافلاً عن تحريك دلك الإصبع ، مع أنه فعله . فهها فد حصل الفعل من عير الداعي . الثاني . إن الرامي (قد يرمي)(أ) إن شيء فيصيب شيئاً احر ، فسك الإصابة الواقعة على سبيل الحطأ . فعله مع أنه ما دعاه الداعي إلى دلك المعل ، فيثبت أن الفعل قد يحصل بدون الداعي

وأما في حق النائم - فتقريره من وجهين - ( الأول - إن السائم ينفس

<sup>(</sup>١) العدمة الثانية [الأصل]

<sup>(</sup>ㅏ) ɨp (ヤ)

<sup>(</sup>۲) يصح (س)

<sup>(£)</sup> قد برمی (م)

وهذا التنفس فعل احتياري ، وهو قد حصل من غير الداعي ، لأن السوم ماسع من الاعتقاد أو لظن الشاني : (١) ) إن النائم قد ينتقل من أحد الحانسين إلى النائب ، وريا يتلفظ بالكلمات الكثيرة ، مع أنه في تلك الساعة لم يحصل في قلبه شيء من العلوم والاعتقادات ، لأن النوم مانع منها . فهاهنا قد حصل الفعل من غير الداعي .

الحجة الثالث عالوا: الإنسال إدا صار ماهراً (في حرفة معينة ، مثل ما إدا صار) () ما هراً في صنعة الكتابه ، أو في صرب الطسور ، أو في عيرهما ، فإنه قد يصبر بحيث يكتب شيئاً كثيراً ، أو نضرب الطسور مدة معينه مع أسه يكون بقلبه غافلًا عن آحد تلك اخروف ، وعن آحاد تلك النقرات وإدا كان غافلًا عنها يمتم كونه عالماً بها ، أو معتقداً لها ، أو ظاماً بها . ففي همذه الصورة قد وجدت هذه الأفعال ، مع أن الدواعي عير حاصلة فيها .

الحجة الرابعة: قالوا: المحيّر مين شرب قدحين ، وأكل رعيفين ، والهارب إذا وصل إلى طريفين متساويين ، فإنه يرجح أحدهما على الأحر ، (الا لمرجح . فههب الفعل قلد حصل من غير الذاعي . وتمنام التقريس: أنه عند حصول الاستواء بين القدحين والرعيفين ، إما أن يترجح (١١ (أحدهما على الأخر ، أو لا يرجح )(١٠) والثاني ناظل ، لأنه يلزم أن يقال ان العنطشان مع شدة العطش ، لا يأخذ القدمين ، من ينقي ممنعاً عنها إلى أن يحوث من العنطش ، مع كون القدمين حاصورين عده من عبير مامع ، ومعنوم أن ذلك ناظل فيثبت أنه لا يد وأن يأخذ أحدهما من غير مرجح ، (وإذا ثبت هذا) (١٠) فقد حصن الفعل ، لا للدواعي وهو المطلوب

<sup>(</sup>۱) س (م) .

<sup>(</sup>۲) س (۲)

<sup>(</sup>t) w (t)

<sup>(</sup>ا) س (س)

<sup>(</sup>٥) زیادة س ( س )

خَجة الحامسة ، إن بعده الحركة إما أن يكون عبارة عن تحلل السكمات مناه على إثبات القول بالجوهر القرد ؛ أو صارة عن كيفية قائمة بـالحركة (١) بده على نفي الجوهر القرد . فإن كان الحق هو الأول . فالقوس الذي يأني بالحركة يكون أثياً بنلك السكمات في أثناء تلك الحركات مع كوف غافلًا عنها فقد حصل الممل لا للدواعي . وإن كان الحق هو الثاني ، كان الأي بالحركة البطيئة آتياً بمعليل أحدهما . نفس الحركة ، والثاني البطء تقائم متلك لحركة ، مع كوم غافلًا عن كونه آتياً بموعين محتول المعل من عبر الداعي

الحجة السادسة إن توقف الفعل على الداعي يوحد أن لا يبقى قرق بين الموجد بالدات ومين لفاعل المختار، وهذا باطل فدا يبطل بيان الأول إما مسبول أن علد حصول المداعية (يجب لفعل وجوباً ضرورياً، لا يكن نقسه، وعد عدم لداعية (أ) يمتنع وقوع الممل، ومعلوم أمه لا حال غير هاتين الحالتين ، فإذا كان الفعل في إحدى الحالتين واجباً ، وفي اخالة الثانية ممتنعاً فحينئد يلزم أن لا بحصل لتمكن والاختيار في شيء من الأحوال البنة ، فيثبت أن ترقب الفعل على حصول الداعي ، يقتصي أن لا يبقى فرق البنة بين الموجد بالذات وبين الهاعل المحتار .

وبيان أن هذا باطل · (إمه؟) من حملة العلوم الضرورية؟) . العرق بـين كون الإنسان متحركاً بقدرته واحتياره وبين كون الحجر ناراً ، لا بطبعه ، وكون النار محرقة بطبعها ، فيثبت · أن القول بتوقف العمل عـلى لداعي \_ بقضي إلى الناطل المدكور ، فوحب أن يكون باطلًا

وأما الفائلون سأن الععل يتوقف عن البداعي . فقيد أحياسوا عن هذه الدلائل بأجوبة واصحة قوية وقالوا :

<sup>(</sup>a) min (1)

<sup>(</sup>٢) مفط (ع).

مالي (۲<mark>۲</mark>)

<sup>(</sup>١) الديب (س)

أما الجواب عن الحجة الأولى هو أن يقال: ما اسراد من فولكم : إن الغادر بجب أن يصح صدور الفعل منه ؟

إن أردتم به : أن القادر هو الذي بصبح صدور القعل عنه يحجود كونه قادراً ، فهذا عبن ما وقع التراع فيه فإن صدنا مجرد كونه قادراً لا يكفي في صحة صدور الفعل عنه ، بل ما لم ينصم إليه الداعي ، فإنه يمسع صدور الفعل عنه ، فقولكم ، بأن عرد كون قادراً ، يكفي في صحة صدور الفعل عنه عين على النراع . وإن أردتم مه أن القادر هو الذي لا يصبح (۱) صدور الفعل مه عند الضمام الداعي إليه ، فهذا مسلم ، إلا أن هذا القدر لا بدل على أن مجرد كونه فادراً يكفي في صحة صدور الفعل منه المقدر أن مذا الكلام مغالطة عضة

وعايقوي هد الكلام: أما عول الاشك أن الحائر هو الذي يصح وجوده بدلاً عن العدم ويصح عدمه يبدلاً عن الوحود ، ولما استوى وحب الانتقار إلى المخصص فيقال: لما سلمتم أن لجائز بصح عليه الطرفان المنه مطراً إلى ذانه ، وعدد فرص تلك الماهية حالية عن المؤثر ، وجب أن يعسح رجحان وجوده على عدمه ، إد لو لم يصح هذا الرجحان لقدح ذلك في قولما أن من حيث هو هو يصح عليه كل واحد من الطرفين، ولما ثبت صحة (٢) حصول هذا الرجحان ، لا يتوقف على وحود المؤثر المفصل ، عدما الماكلام باطل ، وكذلك الكلام الذي ذكر تموه بجب أن يكون ماطلاً .

وأما الحواك<sup>(4)</sup> عن الحجة الثانية . وهي قوهم . إنّ من يكنون مستغرق العكر في مهم من المهمات

<sup>(</sup>١) لا عمج (س)

<sup>(</sup>٢) صحة (٢) .

<sup>(</sup>r) [4 (RX(q))

<sup>(</sup>١) أنها الحمة لثانية (م، س)

فقد يحصل تحرا إصعه في تلك الحالة ، مع أنه يكود عاملاً عن تلك الحركة فقد حصل الفعل من عبر المداعي ، فالحواب عنه المه ما لم يقصد دلك الفاعل إلى تحريث الإصبع ، فإنه لا يتحرك . فإن قالوا فهب أن الأمر كذلك ، إلا أنه بيس له في ذلك الفعل منهعة أصلاً ، فقد حصل الععل من عير اعتقاده كون دلك المعل رجح المصلحة قسا : لا مسلم بل فيه ضرب من الملذة والمفعة فلم قلتم : إنه لم يوجد ذلك ؟ .

وسانه من وجود الأول: إن النفاء عبل الحاسة الواحدة بمنون ، فهو متحرك لنديل الحالة المملولة والشاني ومد ربا اعتاد دلك الفعل والإنبان بالأمر المعتاد لذيد ، وتركه متعب مؤلم . والثالث العلة تحييل له أن له في تلك الحركة لذة ومنفعه اللم في الحال تبدل ذلك التخيل بتحيل أحر ، وهو أن الأولى الرك تلك الحركة ، فلا جرم لم يشتعل بتحريك دلك الإصبع ، إلا في رسال قليل وكل هذه الاحتمالات ظاهرة جائزة .

وأما النائم فالسبب في حركاته وجود الأول: إن النائم حال توسه، قد يسرى أشياء ( من الحيالات وريما )(١) يحسب تلك الحيالات إرادات وكراهات، فتكون حركاته المختلفه بحسب ملك الحيالات والشابي إن طول ضعطاعه على جنه قد يورث الألم في ذلك الحنب وقد بها: أن النوم لا يمتع من حصول الحيالات. قلا جرم بنقلب من أحد لحنين إلى الشاني لدفع ذلك لا الشالك إن ذلك العمل قد يكون صرورياً ، أو شبهاً مه مشل لتنمس .

وقال الشبخ أمر علي بن سينا ، في الجواب عن هذه الشبهة : إن التخمل شيء ، والشعبور محصول ذلك التحبيل في احمال شيء آحر . ومقاء دلك التحيل(") في الذكر بعد رواله شيء ثالث ، وليس معنا إلا أنا لا نتذكر . أنا كما

<sup>(</sup>۱) بيادة

<sup>(</sup>٢) التحيل (س)

شاعرين بتلك الأحبوال حالة النوم ، ولا مازم من عبدم حصول هبدا الثالث ، عدم القسمين الأوليين

وأما الجواب عن احجمة الثلاثة وهي أن الماهر في صعه الكتابة قد يكتب مع أنه لا يكون متأملاً في آحاد تلك الحروف، عشول . إنه سسا الواظة عن الكتابة تحصل في أصابعه ملكة تقتضي سهولة إتيانه بكتابة تلك الحروف ، وكم حصلت هذه الملكة في أصابعه سسب مواظبته على (الإتيان بتلك الأعمال ، فكذلك حصلت هذه الملكة في حيالاته ، بسبب مواظبته )(1) على استحصار تبك الخيالات ، فلهذا السب لا يحتاج إلى استحضار صورة كل واحد من تلك الحروف ، على تلك الحروف (1) تتعاقب على الخيال ، كما تعاقب بلك الأفعال على البد ، فتلك الصور والإرادات حاصرة ، وتلك الخيالات عاصلة إلا أنها لتواليها ولسرعة تعاقبها يظن أنه عبر موجودة وذلك ممنوع

وأما الحواب عن الحجمة الرابعة , فهو أننا نقول : إننا لا تسلم حصول الاستواء ، بل لا بد فيه بن حصول الرجحان من بعض لوجوه مثل أن يكون أخد دلك القدح برحدى البدين أسهل ، فيأخد العدم لذي على دلك الحاب قإن فرضوا الاستواء من حميع الوحوه ، فنقول , لم لا يجوز أن يقال إنه تحصل في قلبه داعيه صروريه حازمه من قبل الله تقتضي أحد أحدهم دون الثني ؟

وأما الحواف عن الحجمة لخامسة · أن يقول : الآن بالحركة البطيقة يعلم أنه أن بالحركة بوصف كونها بطيئة ، فهو غير غافل عن الأمرين ، بل قاصد إلى عصيفها .

وأما الجواب عن الحجة السادسة . فهو أن سندكر الفرق إد شناء الله بين القادر ، وبين الموجب توجنوه ، سوى منا ذكرتم . فهمذا تمام الأجنوبة عن تلك الموجوه . وبالله التوفيق

<sup>(</sup>۱) س (ع)

<sup>(</sup>۲) الخيالات (م).

#### النصلي السابع

في تقرير ودرگل لغا مُلين بأن الفعل لا وجسرر عن الغا درا لا عندج صولي الداعميش.

#### اعلم أن هؤلاء احتجرا بوحوه :

الحجة الأولى ، إن القادر لما كانت نسته إلى القعل وإلى الترك على السوية ، قلو رجح أحد الجانبين على الأحر ، من عبر مرجح ( لكان فيد ترجح أحد طرق المسكن المساوي عبى الأخر ، من عبر مرجح ( ) والعيم الضرودي حاصل بفساد ذلك في الألوا ، التراع وقع في أن القادر : على يمكنه أن يرجح حد مقدوريه على الأحر ، لا لمرجح ؟ ولما ادعيتم أن دلك معلوم الامتساع بالضرورة فقد ادعيتم العلم الصروري في بحل الراع فتقول . إن قولكم ، لقادر يرجح أحد مقدوريه على الأحر ، لا لمرجح . كلام مشتمل على معالمة لقادر يرجح أحد مقدوريه على الأحر ، لا لمرجح . كلام مشتمل على معالمة بطيفة ، وتقريره ، أن بقول هل لمولك( ) ( مرجح ) في قوبك القادر يرجح أحد مقدوريه عبى الأحر ( لا لمرجح ) " : معهوم زئد على أصل كونه قادر أم لا ؟ فإن كان له مفهوم رائد ، فدسك المقدور إلى ترجح على المقدور الأخر ، لأجل أن هذا المفهوم الزائد الضم إلى أصل كونه قادراً ، فصار مجموعها مؤشراً في وتوعه ، فعلى هذا التقدير يقول : إنما ترجح هذا الجانب ( عبى الجانب ) ( )

<sup>(</sup>۱) من (م ، س)

<sup>(</sup>٢) لكلام في شرح الأصول التهمية ، وفي المجموع بالمعيظ في التكليف، وفي المعني

<sup>(</sup>۴) س (س)

<sup>(</sup>٤) من ( س )

الأخر ، لأحل أنه احتص هذا الحاب بذلك لمهوم الرائد ، فقولكم بعد هذا إن القادر رجح أحد مقدوريه عبل الأخر ، لا لترجح ، يقتصي الحمع بين النقصين . ودلك لآن قوله حج . أقاد أمراً رائداً على أصل كونه قادراً ، لأجله ترجح هذا الجانب على الجانب الأخر وقوله الألمرجح ، يقتصي بفي هذا الزائد فيثبت ان هذا الكلام يوجب الحمع بين المرجح الرائد ودين عيه هذا إذا قلنا : إن قوله ترجح ، يقيد مفهوماً زائداً على القهوم من كونه قادراً . وأما إذا قلن اله لا يميد مفهوماً رائداً البتة فحيث لا يكون في ذكر هذا اللفظ فائدة (ا) فوجب حذانه ، والا فتصار على كونه قادراً ، وحيند برجم حاصل الكلام إلى أنه قدر على العمل والترك ، وسسة قدرته إلى الطرفين على خاصل الكلام إلى أنه قدر على العمل والترك ، وسسة قدرته إلى الطرفين على التسوية ، وأنه لم يحص الجاديين ( بالإيقاع والترجيح ، ولا بموع من أنوع التميير ، ثم إنه إن وقع ( ف ) أحد الجانين (() ينفيه وإذا صرحنا بهذا الكلام على هذا الوجه ، فإنه تقضي بديهة عقل كل أحد . أنه كلام باطل فاسد

الحجة الثانية : في سيان أن صدور المعلى عن القادر ، يتوقف عن الداعي : أن نقول : لنفرض أن حدا القادر كان قادراً على هذا الفعل مدة ، ولم يصدر عنه ذلك الفعل . فنعول : إن أن يقال عنه ذلك الفعل . فنعول : إن أن يقال إنه إغا حدث ذلك الفعل في دلك الوقت دون ما قبله ، لأن هذ القادر أوقعه في ذلك الوقت وما أوقعه فيما قبله ، أو يقال إنه وقع في دلك الوقت دون ما قبله ، لا لأجل أن دلك القادر أوقعه فيمه ، ( بل وقع هنو فيمه ) ( الله بسبب أصلاً .

أما القسم الأول - ههريفيد مطلوبنا - وذلك لأنا عللنا وقوعه في ذلك الوقت ( بأن ذلك القادر أوقعه في دلك الوقت ) ( )

فهل لقولها ﴿ أُوقِعِه فِي دلك الوقت معهوم رائد على كونه قادراً أم لا ؟ وإن

<sup>(</sup>۱) ئائدة ( س )

<sup>(</sup>١) س (١)

<sup>(</sup>۴)س (س)

<sup>(</sup>۱) س (س)

كان له مفهـوم زائد ، فهـو إنما حـدث في دلث الـوقت ، لأجن ذلـك الوقت(١) الرائد، فهو لم يحدث في دلك الوقت مجود القادرية، مل لأجل نضمام دلك الزائد إلى أصل القادرية ﴿ وإما أن م يكن لقولنا : أوقعه في دلك الـوقت مفهوم رًائد على أصل القادرية ، كان تادراً عليه في أوفيات كثيرة ، ولم يتعق وفيوع هذا المقدور في تلك الأونات ، ونقيت تلك الفنادرية إلى هندا الوقت ، ووقع هندا الفعل في هذا الوقت من غير أن حصه ذلك القادر بالإيقاع في هذا الوقت ، ومن غير أن حصَّه بالقصد إلى إبجاده وإلى تكرينه في هذا الوقت ، إلا أن على هذا النقدير لا يكون (وقوع دلك الفعل في هذ الوقت منسوباً إلى دلك الفادر ، بل يكون(١٦) دلك عبارة عن حدوث دلك الشيء تنعسه ، فيكون قولاً تضطع الفعل (عن الفاعل) الله فيثب أن القول سأن الفعل بصدر عن الفادر من صير المداعي ، يمنع من القبول بكون الفعيل فعلاً للصاعبل ، ويكون القيادر قيادر عليه ، فإن قالوt : لم لا يجوز أن يقال إن هـدا الفعل لم يقع لهذه الغـادرية في الأزمنة الماضية ووقع بها في هذا الوقت ، من عير أن اختص أحمد الوقشين ناسر زائد ؟ ينقول . لا شك أن القهوم من كون هذا الفعل حركة ، غير المفهوم من وفوع هذه الحركة بذلك لمؤثر ، لأنه نصح منا أن نفهم حقيقة تلك الحركة مع الشك في وقوعها ، بهذا المؤثر المعين ﴿ وَنَقُولُ : دَلَتُ الْمُهُومُ أَمْرُ مُعَايِرُ لَنُفُسُ ۗ اللّ هد. لحركة ، ومغاير أيضاً لندس المنهجوم من القادرية ، لأنْ كونـه قادراً ، قــد كأن حاصلًا في لرمان المقدم، مع أن الفهوم من وقوع هذه الحركة به، ما كان حاصلًا . فثبت أن هذا لمفهوم مفهوم وائد على ذات الأثمر وعلى ذات المؤثر(\*) من حيث إنه قادر

ولا شبك أنه سولاه لما حصل هذا المقدور ، فيثبت أن مجرد كنول العلار قنادراً لا يكمي في حصول هنذ المقدور منبه بعيث ، سل لا بد من أصر زائد ،

<sup>(</sup>١) ص (ص)

<sup>(</sup>۲) من (س)

<sup>(</sup>٣) من (س )

<sup>(4)</sup> لنبير (م)

<sup>(</sup>٥) وعل دات الفادر (م )

وذلك هو الداعي . والله أعسم .

الحجة الثالثة : إن فضية الإمكان والجواز قصية واحده . فإن كان المهوم من الجواز والإمكان محرجاً إلى المرحح ، فيكن كذلك في كل المواضع ، وإن لم يكن محوجاً إلى المؤثر ، فليكن كذلك في كل المواضع ، فأما القول الله محرج إلى المؤثر في موضع دون موضع ، مع أبنا لا تحد في العقبل فرقباً بين الموضعين ، فذلك مما لا يقبله العمل .

إذا عرف هذا , مقول وانقتمونا على أن الجوهر ، لما جار حصوله في هذا الحير(1) . بدلاً عن دلك ، وفي ذاك بدلاً عن هذ ، سانه يمتنع رجحان أحدهما على الآحر ، إلا المرجع وأبضاً وانقتمونا على أن المكن لما جاز وجوده ، وجار علمه ، فإنه يمتنع وجحان أحد الحانبين على الآحر إلا المرجع فكذا ماما ، لما كانت القدرة صالحة للمعل والترك ، امنتع وجحان أحدهما على الآحر إلا المرجع ضرورة أنه لا درق (في انفصل )(1) بين هذه الصفة(1) بأسرها في ناب الحوار والإمكان

وإن قالوا - الفرق بين البابين الله كون الذات متحيزة ، يقتضي صحة الحصول في كل الأحيار على لبدن وتوقيف التعيين على أمر منفصل لا يفضي إلى المحال . فلا حرم قلنا به ، وأما في حق القادر ، فإن القول بأن رجحان أحد الحدين (على الأخر) (\*) ينوقف على أمر منفصل يقصي إلى المحال ، فوحب أن لا يقول به

وبيان هذا الكلام إن كون القائد فادراً بعتصي صحة كل واحد من الضدير ، على البدل علو حكمنا عترقب التعيين على أمر منفصل ، لكان عند حصول دلك الأمر المعصل يصدر الفائد موجاً . لأما سنين أن الفعل عند حدوث الداعية الجارمة ، يصبر واجب الوقوع ، لكن الفول بأن الفائد حال كونه

<sup>(</sup>١) الموضع ( س )

<sup>(</sup>١) في أنعصل ( س)

<sup>(</sup>۲) آنصور (ع)

<sup>(</sup>١) الناس (م)

<sup>(4)</sup> من (س)

قدراً ينقلب موجباً . هذا قول ماطل . لأن العرق بين العادر وبين الموحب معلوم بالمصرورة ، من حيث أن القادر يؤثر على سبيل الصحة . والموجب يؤثر على سبيل الوجوب .

وأيصاً عصدور القعل من القادر () يستلرم حصول المدح والذم والثواب والمعقاب، وصدوره من الموجب لا يوجب دلك. عظهر العرق عشت بحا ذكرنا. أن توقيف صحة الفعل عن القادر، على الداعي يعضي إلى المحال أما صحة حصول المتحير في الأحبار المحتلقة على سبل الدل لا يفصي إلى هذا الماطل لأنا إذا أوقفنا دلك التعيير () على أمر منعصل، يوجب حصوله في ذلك الحير () المعين، عانه لا يلزم منه محال البتة، فثنت أنه لا يلزم من توقيف الحائز على المرجح في ناب (حصول الحسم في الأحياز المحتلقة على سبيل البلل عالم، ومحدور البنة أما توقيف الحائز على المرجح في باب) (1) القادر، فإنه ينزم منه أعظم المحذر وات والمحالات وهو انقلاب القادر موجهاً.

وهدا عاية ما يمكن أن بقال في العرق في هذا الباب

واجواب . إن هذا لعرق مدفوع . ودلك لأما كلما علما في لشيء أمه يجوز حصوله ويجور عدمه ، وليس لأحد الطرفين مريه على الأخر موحه من الوحوه ، فطع عقلما بأنه رححان أحد الطرفين على الآحر ، إلا المرجح ، فثبت مهذا : أن العقل حاكم بأن منشأ الحاجة إلى المؤشر المنمصل هو مسمى الإمكان . والحواز .

وإدا كان كذلك ، فأيم حصل الجواز والإمكان وجب أن بحصل الانتقار إلى المؤثر ، وعلى هذا التعدير فالعرق الملكور ساقط وأيصاً : معول الحدوار من حيث هو جواز إما أن يكون محوجاً إلى المرجح ، أو لا يكون إلا يشرط أن يعلم أنه لا يغصى إلى ماطل وعدور إن كان الحق هو الأول لزم من حصول

<sup>(</sup>۱) انسط (س) .

<sup>(</sup>۲) التعبر (ح)

<sup>(</sup>٢) الؤثر ( س)

<sup>(</sup>ا) س (س)

الجوار(١) أينها كان ، حصور الحاحة ، أيم كانت وهو المطلوب

( رأما إن قلما ، إن الحوار إلما يحوج إلى المنتمى بشرط أن لا يفصي إلى عدور ومصدة ) (٢) منقول . هذا باطل لأن أقصى ما في الناب أن بعلم أنه لا يلزم منه المصدة العلابية ، والعبلابية . قياما أن بعلم أنه لا يلزم منه شيء من المفاسد أصلاً ، فذلك عما لا سبيل إليه ، إلا إدا قلما : إن عدم علمنا بالشيء يوجب علمنا بعدم ذلك الشيء، إلا أن هذه المقدمة (في غاية الضعف، وإن ونفنا كون الحواز علة لمحاجة إلى المرجح على هذه المقدمة ) (٢) لرم بطلان هذا الأصل بالكلية ، فعلمنا أن كون الحوار علة للحاجة لا بعسر قيه هذا القيد أصلاً ، منل وجب الحكم عليه ، إما تأنه لا محوح إلى المؤثر النده ، أو تأنه بحوح إلى المؤثر على لإطلاق . والله أعلم (١)

الحجة الرابعة . على أن المعل بدون الدعى محال

ال معول: لو كان مجرد كون العادر قادراً، كافياً في حصول الفعل، لامتع أن يحصل للداعي أثر في الترحيح في شيء من المبراصع . وهذا بسطل فذاك باظل بيان الملارمة . أن الوصف إدا كان مستقلاً بانتضاء الأثر ، فإذا انضم إليه شيء احر ، فعد الصم هذا الوائد إلى شيء كان في نفسه مستقلاً بانتضاء الأثر ، وإدا كان كذلك ، فقد وقع الأثر سدلك المستقلل ولا يعلى المذا الوائد فيه أثر البتة ، لأن الشيء الواحد ، لا يكون واجباً لذاته ولغيره معاً . ومثاله . أنه لما كان ثقل الحجر مستعلاً باقتضاء الحرى الا حرم أم ين لكون الحجر أسود ، أو أبيض ، أثر في قتضاء دلك السرول ، فكذا مها ، لو كان مجرد كرنه فادراً مستعلاً باقتضاء الفعل لامنع أن مجصل للداهية المتصمة إلى الفادرية أثر في اقتضاء الفعل المائية المتصمة إلى الفادرية اثر في اقتضاء الفعل المنتع أن مجصل للداهية المتصمة إلى الفادرية اثر في اقتضاء الفعل ، فيثبت عا دكرما أن القادرية الو كانت مستقلة

<sup>(</sup>١) الجرار ( س )

<sup>(</sup>۲)س(م)

<sup>(</sup>۳) س (س)

<sup>(</sup>٤) س [ م )

التنصاء الفعل ، لامتنع أن يكون للداعية أثر في اقتصاء المعل . وبيان أن الداعية قد يكون لها أثر في الترجيح . أن ذلك معلوم بالصرورة ، فإنا نعلم المصرورة ، أنا قد ندفع الدرهم إلى المغير ، لملمنا بفقره ، وتملم بالضرورة أنه لولا هذا الاعتقاد لما دفعنا دلك الدرهم إليه ، فيشت أنه لو كانت القادرية مستقلة باقتصاء الترجيح لامتنع أن يكون للداعية أثر في الترجيح ، وشت أن هذا اللازم باطل ، فوجب أن يكون الملروم باطلاً

الحدة الخامسة: إن الواحد سا إذا حرج من بيته ودهب إلى ريارة صديق له ، فإذا حطر بباله في أثناء الطريق أنه حصل له مهم في سته يفتضي رجوعه إلى البيت ، فإذا تقابلت هانان الداعيان (وتساوتا ، ولم يحصل لأحد الجالبين رجحان على الأحر ، فإن دلك الإنسان )(') يبنى في دلك المكان ولا يمكمه أن يتحرك إلى أحد الجانبين ، إلا إذا حصل في حباله رحمان لأحد الجانبين على الأحر فإنه عد ذلك لجيان فإنه عد ذلك الخيال بتحرك إلى ذلك الجانب وإذا كان هذا العلى مما يجده كل أحد من نفسه ، علما أنه ما لم يحصل المرجح في الحيال والعقل بإنه يمنع حصول الرجحان

وأيضاً , إذا حمير الإنسان مين شرب أحد القدحين ، وأكل أحد الرعيفين ، فإنه ما م تأمل في أنه بأحد هذا ، أو ذاك ويأكن هذا أو داك ، فإنه لا يصدر عنه أحدهما ، ولولا أنه لا بد من الترجيح ، لما حصل دلك القدر من التوقف

وأيضاً . فإن الله تعالى لما خمير المكلم في ماب الكفارات بين الحنصال الثلاثة فللكلف ، لا يقدم على راحد منها معينه إلا إدا تعكر وتأمل في أن أيها أسهل عليه ، وأيها أصعب (٢) عليه ، ولولا أن الرجحان يتوقف على حصول المرجح من بعض الوحوه ، لما كان الأسر كدلك ( فيثبت أن العلم بتوقف هذا الرجحان على المرجع علم ضروري ) (٢) .

<sup>(</sup>r) or (1)

<sup>(</sup>۲) لا بنت (س)

<sup>(</sup>۲) س (م)

الحجمة السادسة ؛ إنه لم يتوقف القعل على الداعي ، لرم أن لا تكون الله \_ تعالى \_ مستحقاً للحمد والثناء على شيء من أفعاله أصلاً ، ويلزم أن لا سل حلى المعجرات على صلى الداعي أصلاً ، ويلزم أيصاً أن لا يدل صدور الكلام من المتكلم على معنى من المعاني أصلاً . وكل هذه اللوارم باطلة وذلك اللروم أيضاً باطل .

إما الأول قلأم إدا جاز أن يصدر المحل عن لقادر ، لا لذاعي ، لامتسع أن يقال إنه تعالى ، وإن حلى الأشياء لنافعة إلا أنه خلقها ، لا لداعيه أصلاً ، وإذا كان كذلك فحيند ما خلقها لذاعية الإحسان ، لأن داعية الإحسان داهية دكيفية وعد (١) انتفاء أصن الداعي ، لا تكون الداعية المكيفة حاصلة وإذا ثبت احتمال أنه تعالى ما خلن هده الأشياء لمذاعية لإحسان وجب أن لا يستحق على شيء من أفعاله الحمد والشاء ومعلوم أن ذلك باطل

وجما يتوي هذا الكلام . (أن الأصل) (") في كل أمر يقاؤه على ما كان . والأصل عدم محلق الأشياء لداعية الإحسان . فإذا حصل الحلق ، وكان التقدير أن حصول الحلق لا يتوقف على حصول الداعي ، فيلزم أن تبقى حصون تلك الداعية على المعدم الأصلي وعلى هذا انتقدير فإنه بلزم المطلوب . وأما الثاني فيلأنه إذا جاز صدور الفعل عن القدر ، لالمداعي ، جاز من الله نعالى أن محلق المعجزات ، لا لشيء من الدواعي أصلاً ، وعلى هذا التقدير فإنه بحرح المعجز عن أن يدل على أن تعالى إنما خلف المرض التصديق ، هدينا يحرج المعجز عن كونه دليلاً عن الصدق . وأم الثالث فلأنه إذا جاز صدور الفعل عن الوجود ، لا لغرض الإفهام والتعريف . ومع ( بقاء )" هذا الاحتمال فإسه يرح هذا الكلام عن كونه مهيداً ، فيثبت أن انقول حواز صدور الفعل عن يجرح هذا الكلام عن كونه مهيداً ، فيثبت أن انقول حواز صدور الفعل عن

<sup>(</sup>۱) وعند (س)

<sup>(</sup>٢) أنَّ الأصل (م)

<sup>(</sup>٣) س (ع)

القادر ، لا للداعي ، يلزم منه هـده الأناطيـل ، فـوجـت أن يكـون الفـول بــه باصلًا

واعلم أن الكلام المعتمد للحصم (١) في هذا الساب أن يقول . صدور القعل عن القادر من عبر الداعي ، إنما يصح في حق لحاهل إما في حن العالم ، وإنه لا يصدر الفعل عده إلا للداعي هذا هو الحراب الذي عبيه معويل لقوم

وبيحي نفول . هذا باطل من رجهين .

الأول . إن العلم إذا انضم إلى القدرة ، فإن العلم لا يقلب حقيقة القدرة ولا يبطل ماهيتها ، فإذا كان محرد لقادرية صالحاً لأن يكون مصدراً للقعل ، وجب أن تنقى هذه الصلاحية أيضاً مع العلم ( وإذا كان كذلك ) (١) قهدا يقتضي صحة صدور القعل عن القادر ، العالم ، لا للداعي ، فيثت أن الفرق الذي ذكروه باطل

والثاني الهم جوزوا الترجيح مى غير مرجع في حلى العالم الا ترى أنهم حوروا ترجيح أحد القدحين على الآحر وسرحيح أحد الرغيفين على الآخر الا لمرجع مع أن الفاعل في هذه الصور عام وأيضاً: حوروا من الله تعالى إحداث العالم في وقت معين دون ما قبله وما بعده الا لمرجع وأيصاً: حوروا من الله تعالى تحصيص كل جوهر فرد بحيز معين ، دون سائر الأحياد ، لا لمرجع ، فيطل قولمم ؛ إن صدور الفعل عن العالم (٢) من عير لمرجع باطل .

<sup>(</sup>١) للحصم (م)

<sup>(</sup>t) v(t)

<sup>(</sup>۳) عن الماعل ( م }

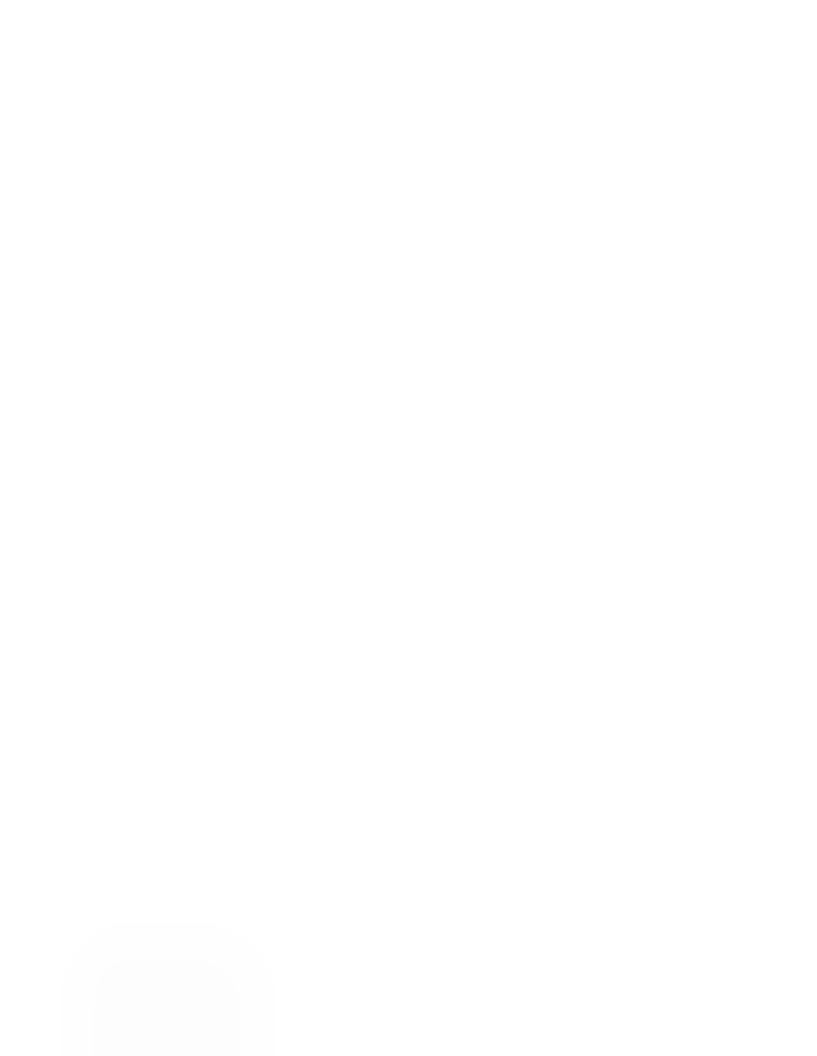

### الفصب الثامن

## في ميا نصأن عندجصول الداعي پجب صدور المعط ويل بنغ الجواز البته بتنے

أولى بالوثوع . لكنه لا يسبى تلك الأولوية إلى حد الوجوب واعلم أن هذا الغرل بالطل . ويدل عليه وجوه .

الحجة الأولى إن الفعل وامرك قبل حصول الداعي كانا في حد التساري وقد بينا أنه ما دام هذا الاستواء بكون باقياً ، فإنه بمتبع حصول الفعل فإدا حصلت لداعية الموحة لرجحان أحد الطريس ، فعد هذه الحالة صار الطرف الثاني مرجوحاً والرجوح أضعف حالاً من المتساري ، ولا كان عد حصول الاستواء ، عمتنع الحصول ، مستحيل الوقوع ، فعند حصول المرجوحية كان أولى بالامتناع . وإدا صار أحد الطرعين ممتنع الوقوع ، صار الطرف الأحر واحب الوقوع . صرورة أن الحروج من طرف النقيضين محال ، فيضت بهذا البرهان أن الفعن يصبر واجب الوقوع عند حصول الداعي

وإن قبل إنه إذا حصلت الداعية المرجحة لجانب وجود الفعل ، صاد جانب وجوده راححاً وهدا لا يقتصي صرورة جانب لمدم مرحوحاً ، لأن دلك العدم عدم بافي مستمر ( والعلم النافي المستمر لا يكون النافير فيه حال بقائد على دلك العدم المستمر ، فيثبت أن العدم الأصلي للهي )(1) كما كان حال

<sup>(</sup>۱) من (ع)

قيام هذه الداعية لمرجحة لحانب الوجود , وإذا كان الأمر كدلك استع ضرورة ذلك العدم مرجوحاً ، يل لفي ذلك العدم راجحاً ، كما كان ، نظراً إلى أن الأصل في كل ثابت , بقاؤه على ما كان ، وصار حالب الوحود أيضاً رجحاً ، لسب أن المقتصى لحصول هذا الرجحان قد حصل

والجواب أن نقول: إن عند حصول الداعية للقنصية للوجود إما أن يكون قد نرجع جانب الوجود أو لم يترجع المنة ، ( فإن لم يترجع البئة ) (1) امتنع كون تلك اللداعية داعية (1) إلى المعل ، لكنا قد فرضاها داعية إلى المعل هذا خلف وإن ترجع جنب الوجود ، وجب أن يصبر جسب المدم مرجوحاً لا عالة بالسبة إلى جانب الوجود ، لأن القيضين لما تقابلا وتعاندا ، كان رجحان أحد الجانب يقتضي مرجوحية الحالب الأخر بعيته ، فيثبت أن الحالب الأول ، لما صار راحعاً ، صار الجانب الثاني مرجوحاً لا عالة . وعده هذا بحصل (1) المطلوب

احبحة المنائبة : في بيان أن عبد حصول الداعية المرجحة ، يصير الفعل واجب الوقوع :

أن نقول: إن عند حصول الرحمان في جانب الوجود، إما أن يكون العدم ممتنعاً أو لا يكون الله كان ممتعاً ، فهذا هو المطلوب ، لأن كل ما يمتنع عدمه ، فقد ثبت وجوب وجوده ، وإن لم يمتنع فقول . كل ما يكون أن ممتعاً م يلزم من فرض وقوعه محال ، فلمرض عند حصول ذلك لرجحان دلك الأثر نارة وقعاً ، وتارة غير واقع ، فتدير وقت الوقوع ، عن وقت اللاوقوع إما أن يوقف على انضمام قيد (أ) رائد إليه (الأجله صار أولى بالموقوع، أو لا يتوقف

<sup>(</sup>۱) س (س)

<sup>(</sup>٢) داعية (س)

<sup>(</sup>۳) لا بحصل (س)

<sup>(</sup>اس) کل ما لا یکود (س)

<sup>(</sup>٥) س (س)

فإن نوقف الوقوع على الضمام قيد رائد إليه ) (1) فقد كان هذا الشيء قبل انضمام هذ الفيد (1) الزائد إليه محتنع الوقوع ، فحين حكما عليه بأنه كان أولى بالوقوع ، فقد كان محتمع الموقوع . هذا خلف وإن لم يتوقف على الضمام قيد إليه المنقول . بسبة حصول تلك الأولوية إلى الوقتين أعي وقت حصول الأثر ، ووقت عدم الأثر على السوية . حاصلة في الموقتين على صورة وأحدة ، وكبفية واحده ، فاحتصاص أحد ذبيك الوقتين بالوقوع دون الموقب الثاني ، يكون رجحاناً لأحد طرفي المكن المتساوي على الأخر لا لمرجع

وذلك محال . لأن هذه المسألة معرعة على بيان أن القادر لا يصدر عنه الفعل إلا عند حصول الداعية الرجحة . وهذا أيضاً برهان عاطع في هذه المسألة .

الحجة الثالثة . إما بينا أن عند استواء نسبة القدرة إلى الفعل وإلى الترك ، وإنه يمنع رحجان أحد الحانبين على الأخر

إدا عرفت هذا عنقرل: إن عند استواء أحد الطرفين لم يوجد ، لا المقتضي للزجادان ، ولا الماسع منه وأما عند حصول الداهية المرجحة لأحد الحاليين ، فقد حصل الماشع من رححال الطرف لثاني الآل رححال أحد طرفي النقيص كالماسع من رححال الطرف الثاني وإذا عرفت هذا فيقول إن عند حصول الاستواء ، لم يوجد المنتصي ولا الماسع ثم كان حصول الرجحان في هذا الرقب بمسعاً ، فعند حصول رجحان أحد الطرفين لم يوجد المفتضي برجحان لطرف الثاني . وحصل الماسع منه الأنا بينا أن رجحان الطرف الأول مانع من رجحان الطرف الثاني وإد كان الشيء عند عدم المقتضى ممنتع الوقوع كان أولى الوقوع مبار مغذا الحانب ممتنع الوقوع كان أولى وإدا صار عذا الحانب ممتنع الوقوع (وبين اللاوقوع) ") . وهذا أيضاً برهان قاطع .

<sup>(</sup>۱) من (س).

<sup>(</sup>٢) الرائد (سي).

<sup>(</sup>اس) اس (اس)

الحجة الرابعة . إن (عبد) " قيام الداعي , في الفعل يمتبع حصول التوك . ودلك لأنه لو حصل الترك ، لحصل إما بلداعي ، أو لا للداعي . والأول باطل ، لأنه عند حصول الداعي إلى الفعل يمتنع حصول الداعي إلى التوك ، وبتقدير أن بحصلا ، يتعارضان فيتساقطان ، ولم ينق الداعي إلى الفعل راحح الوفوع .

وكلا منا فيها إذا نقبت تلك الداعية على صف الرجحان، والثاني أيضاً باطل، لأن عند قيام الداعي إلى الفعل، لو حصل الترك، لا للداعي أصلاً، لكان قد حصل الرجحاد من غير حصول الداعي

والكلام في هذه المسألة فرع على أن حصول الترجيح يتوقف على حصول الداعي ، ولما ثبت فساد الغسمين ثبت أن عبد حصول الداعي إلى الفعل (كان الترك محال الوقوع

الحجة الأولى: إن الذي دعا الداعي إلى الفعل، قد يمكنه أن يغبر تلك الداعية ، ولو كان ذلك واقعاً على سبيل لوحوب، لما قدر عليه وأيصاً . هقد تتقامل الدواعي ومع ذلك فإنه يرجع أحدها مثل المحير في الكهارات الثلاثة

والحجة الثانية . إذا قد ذلك على أن الفعل بدون الداعي ممال؟ ، فلو قلما مع هذا إن الفعل بصير واجب الوقوع عند حصول الداعي ، فحينئد لا ينقى فرق بين الموجب وبين المختار وذلك معلوم البطلان ، ولأنه لو لم بيق الفرق() بين الموجب وبين المحتار ، وجب أن لا يستحن المحتار على فعله الملاح

<sup>(</sup>۱) س (س)

<sup>(</sup>۲) س (س)

<sup>(</sup>۳) ممتنع الوقوع (س)

<sup>(\$)</sup> العرق (س)

والذم والنرعيب والترهيب وأن لا محسر أمره ولا نهيه ، كيا لا محسن كل دلك و حق الموجب ومعلوم أن كل دلك منظ

والحجة الثائثة إما معلم بالصرورة حصول التفرقة بين ما إذا كان لإنسان ملحاً إلى الفعل ، ومين ما يكون محتاراً فيه ، ولو كان المداعي مرجماً المقعل لما مقى هذا الفرق ، والله أعلم (١) .

والحواب هن الحجة الأولى: أن نقول إن قولكم إنه لا يمكنه (١) أن يغير تلك الداعية : كلام صحيف ، لأن الذي ادعيناه أن عند مقام تلك الداعية خالية عن القيود وعن المعارض ، بإنه عجب صدور لفعل

وأنتم ذكرتم أن تلك الداعية قابلة للتغير. وهذا لا يقدح فيها ذكرناه المنة ، لأن قولنا إن تلك الداعية بمكن تعيرها ، لا يقدح في قولنا ، بها عمد حصولها يجب ترتب الأثر عليها ، وأما قوله : إن عند تساوي الدواعي ، فقد يعمل الفاعل المعل ، فهذا عود إلى المسألة المتقدمة (أ) وهي أن صدور الفعل عن القادر علون الداعي جائز ، وقد سنن إيطاله

وأيضاً • فهذه السالة متفرعة على تلك السالة والكلام في الفرع محيث يوجب فساد الأصل: كلام عاطل.

والحواب عن الحجة الثانية (1) • أن نقول القرق بين القادر وبين الموجب حاصل من وجهين • الأول • إن القادر حال (حصول الداعية الحارمة في حقه يجب صدور دلك الأثر عنه ، مع كونه عالماً ) (1) تكونه مصدراً لذلك الأثر ، والموجب بالطبع موصوف بصفة واحده موجبة ( لا أثراً واحداً ) () ولا تتعبر ملك الصعة وللك الطبعة

<sup>(</sup>۱) واقت أعلم (م)

<sup>(</sup>٢) إن تولكم (م)

<sup>(</sup>۱) اخت (م)

<sup>(</sup>٤) الثانية (س)

<sup>(0) 00 (0)</sup> 

<sup>· (\*)</sup> or (\*)

المتة ، ولا يختلف حالما في الإيجاب ، وأما العادر حال حضول الداعية الحارمه في قلم ، فإنه يجب صدور ذلك الأثر عنه ، إلا أن تلك الداعية سريحة الروال ، سريعة الانقراص والانقضاء ، وعند روال تلك الداعية المعينة برول ذلك الأثر المعين ، وعند حصول الداعي إلى صد ذلك القعل ، يصير مصادر الضد دبك الأثر والإسال إذا جرب نقسه ، واعبر أحوال فعله وتركه ، علم بالضرورة : أن الأمر كما دكرناه ، فإنه إذا حصنت الدعيه الخالية الحارمة عن القيود ، والمعرض في قلم ، صار كالملجأ إلى ذبك الفعل وإذا فرت تلك الداعية ، صار تاركاً للملك الفعل

وقد ذكر بعض العلياء في هذا المقام كلاماً لطعاً . فقال : إن قال قائل المي أجد من نفسي أي إن شئت أن أصل معلت ، ريد شئت أن أترك تركت فيكون الفعل مي ، والترك مي . ثم أحاب عنه فقال . يقال لهذا القائل : هما أتك إن شئت الفعل فعلت ، وإن شئت النرك تركت فهل تجد من نفسك أتك إن شئت مشيئة الفعل ، حصلت مشيئة لعس ، وإن شئت مشيئة المعل الترك ، حصلت مشيئة العمل ، حصلت مشيئة لعس ، وإن شئت مشيئة الترك ، في مان هذه الدواعي تنتهي في سلسلة الحجة إلى دعية تقع في قلبك ، لا لأحل داعية أخرى . وإذا وقعت تلك الداعية في قلبك صبرت ماعلاً لمذلك لأحل داعية أخرى . وإذا وقعت تلك الداعية في قلبك مسرت ماعلاً لمثلك خصول تلك الداعية في قلبك مسرت ماعلاً لمثلك حصول الله الداعية بن مورة عتار فقد ثبت حصول الفرق بين الموحب بالطبع وبين القادر المختار من هدين الوجهين. فإن ادعيت حصول الفرق بينها من وجه آخر ، فذلك عموع

وأما حصول الأمر والمهي والمغاب والثواب والمدح والدم فقد دكرما الأحورة عنه في مسألة حلق الأفعال. وبالله التوفيق(١١).

<sup>(1)</sup> ومالله التوفيق (م)

## الفصل النا سعے

# فِ تقسيمالدط عي

وهو من وجوه:

التفسيم الأول الدواعي التي تقع في القلوب على فسمبر منها ما محصل في القلب بإيقاع العبد، ومنها، ما يحصل فيه ابتداء بتخليق الله تعالى والدليل على صحة القول بالقسم الأول إما قد مقدر على تغيير لدواعي والدواعث، فقد يكون الواحد ما راعاً في شيء من الأنبياء، وفي عمل من الأعمال، ثم أنه يسعى ويجتهد ويزيل عن فلمه ثلث الرعبة، وذلك الميل. وهذا أمر وجداني يجده (١) كل أحد من نصبه وأما الدليل على صحة القول بالقسم الثاني، فهو إن قدرتنا على تغيير الداعية الحاصلة في القلب، لا يمكن أن نسس داعية أحرى، فلو كنب تلك الداعية أيضاً من، افتقرنا في تعيير تلك الداعية إلى داعية أخرى، ومن التسلسل وهو محال فيشت أن الأحوال الحادثة في القلوب ترتفي إلى داعية (صرورية حاصلة بتخليق الله تعالى ويتمرع على ملك الداعية الثانية) (١ دواعي) (١) بالمة ما بلغت، ويكون تعلق كل داعية على الماعية الثانية) (١ دواعي) (١) بالمة ما بلغت، ويكون تعلق كل داعية عا قبلها تعلقاً واقعاً على سيل الوحوب واللزوم وهذه كلمات (١) من وفقه الله تعلق للتأمل فيها، وأوال عن قلبه غشاؤة الشه،

<sup>(</sup>۱) بجده (س)

<sup>(</sup>١) س (م)

<sup>(</sup>٣) س (س)

<sup>(</sup>ؤ) زهاره کیمات س (س)

واعشر حال نقسه اعساراً صحيحاً ، وأن الأمر كيا دكرتاه

النقسيم الثاني للدواعي : اعلم أن الداعي إلى الفعل قد يكون كلياً ، وقد يكون جزئياً .

مثال الداعي الكلي . أن يريد الرجل أن يدهب إلى زيارة صديق له ، وكان من داره إلى دار الصديق الله على مثال من داره الله طرق محتلفة فإراده الذهاب إلى دار الصديق إراده كلية تندرح فيها جزئيات كثيرة ، أعني الذهاب إليه من هذا الطريق ، ومن الطريق النائث

ومثال الداهية الحزئية ما إذا أراد الإنسان أن يجرك إصبعه في هذه اللحظة اللطيفة من هذا الحد المعبر ، إلى دلك الحد المعين . إذا عرفت هذا فنقول أما الداعية الكلية فإما لا تصير مصدراً للقعل الحرثي إلا عند تصمام الدعبة الجرئية إليها .

وتقريره . أن عدد حصول الداعية الكلية ، فالمحل إما أن يكون قاللاً لأنواع (أ) كثيرة داخلة محت دلك الكلي . وإما أن لا يكون كذلك . فإن كان الأول كانت سنة تلك الداعية الكلية إلى كل واحد من لك الحرثيات على السوية ومتى كان الأمر كذلك امتع رجحان بعصها على عض ، إلا لمحصص زائل ، وإلا لزم ترجح (أ) أحد طرق الممكن على الأخر ، لا لمرجع ، وهو محال .

وأما القسم الثاني وهو أن تحصل الداعية الكلية [لا أن المحل لا بقل إلا توعاً واحداً من الأنواع الداحلة تحت ذلك احسن ممثالة . ما إدا أراد لدهاب إلى لقاء صديقة ولا يمكنه الذهاب إليه (١) إلا في طريق معين فنقول هها : الداعية الكلية وهي إرادة الدهاب إلى لقاء ذلك الصديق مع العلم تأنه لا يمكن الدهاب إليه ، إلا مار بدلك الطريق يوجنان إرادة جزئية وهي إرادة

<sup>(</sup>١) التصحيح من (س)

<sup>(</sup>٢) ترجح (م).

<sup>(</sup>۲) التصحيح من (س)

الذهاب إليه في ذلك الطريق (المعين والدليل عليه أنه لما أراد الدهاب إليه ، وعلم أنه لا بمكن الذهاب إليه إلا مذلك الطريق )(1) فحينت تعلم أنه لا يمكنه تحصيل الطلوب إلا جدا الطريق المعين . وما كان من لوازم المطلوب كان مظلوب ، فصارت تلك الإرادة الكلية موجبة غده الإرادة الجزئية (1) فيثيت بمحموع ما ذكرنا . أن الداعية الكلية لا تكون سيباً قريباً لحصول الأفعال الجزئية على لا عد من دواعي حزئية تكون مبادى، للأفعال الجرئية

ثم ههنا . بحث آخر وهو أن تلك الإرادة الكلية تصير سبباً لحدوث إرادات متعاقبة متولية ودلك لأبه لما أراد الذهاب إلى ذلك الصديق ، وعلم أنه لا عكنه الرصول إلى هذا المراد ، إلا برفع قدم ، ووضع أحرى وحينئد تصبر تلك الإرادة علَّة لحصول إرادة حرثية ، لوقع القدم من ذلك الموضع الذي هو هيه ، ووضعه في مكان آخر أفرت إلى دار ذلك الصديق ، ثم محدث من تلك الإرادة الكلية إرادة ثانية متعلقة نوقع ذلك القدم من ذلك المكان ، ووضعه في مكان أخر ، أقرب من الأول ، وعن هذا أنوحه فتلك الإرادة الكلية وتعك الداعية الكلبة تصبر سيماً ٢٠ لحدوث إرادة مقتضبة لحدوث لخطوة الأولى . وبعد القضاء تلك الخطوة (نصير تلك الإرادة الكلية لعيبها علة لحدوث إرادة ثالية مقتضية لحدوث الخطوة ) (4 الثانية | فالحاصل . إن قلث الإرادة الكلمة نافية من أول تمك الحركة إلى اخرها ثم إنها تصير في أول الأمر علة لحدوث الإرادة الجرئية الأولى المتعلقة بالخطوة الأولى . وبعد النضاء تلك الإرادة الجزئية الأولى نصير (\*) علة لحدوث الإرادة الجزئية الثانية المتعلقة بالخطوة الثانية . فالعلة المؤثرة في تلك الدواعي الجزئية هي مك الداعية الكلية (١) إلا أن القضاء كل إرادة جزئية منقدمة ، شرط لصيرورة تلك الداعية الكلية مؤثره في حدوث الداعبة الحرثية (الثانية والله ولي التوفيل) (٧٠).

<sup>(</sup>۱) من (م) (م) تصبر (س) (۲) الحرثية (م) (۱۸ انکلیه (س) (۲) تصبر (س) (۷) س (م، ت)

<sup>(1) 50 (1)</sup> 

#### الغصيليب العايش

# في تحقيق الكلام في تقسيرًا بدواعي إلى ما يكون واعية الحاجة . وإلى ما ككون وأعية الإيهسان

( الداعية : إما تكون داعية الحاحة . وإما أن تكون داعية الإحسان )(١) .

واعلم أن هذا التقسيم هو اللائق بأصول المعتربة وعليه فسرعوا كثيسرأ من ماحثهم في علوم الإلهيات . ونقول · قد بينا أنه لا معنى للحكمة والمصلحة والحير إلا اللدة والسرور ، أو ما يكنون مؤ ديــأ(٢) إليهـــا ، أو إلى أحــدهمــا وتقول العدم يكون المعن منععة إما أد يدعوه إلى إيصال تبك المنعقة إلى بعسه أر إلى غيره، والأول هو داعية الحاحة والثان هـو داعية الإحسان، فههما الدعي للماعل إلى فعله مجرد كونه في نفسه حسناً ، ويكون الداعي له إلى تركبه محرد كونه قبيحاً ﴿ فَلَا عَنِي الْحَاجَةِ : اعتبار صفه الفاعل ، وهي كونه محتاجاً إلى ذلك الشيء وأما داعية الحكمة فهي اعتبار صفة الفعل لا اعتبار صفة الفاعل - رأعني باعتبار صعة القعل ، كربه في نفسه حسناً ، أو كونه قبيحاً .

ثم قالوا . وحكم هدين القسمين هختلف لأن قمحه يدعنوه إلى لترك على مبيل اجزم ولا يجور حلاقه وأما حسنه فيدعبو إلى الفعل من عبر وحوب ثم إن الضاف إلى حسنه وجبه تقتصي أن يكون فعله أولى من تبركه صبار هذا الدعي أمرى لكنه لا يبلغ سلع الوجوب أنهاف إليه ما يغتصي الوجوب

<sup>(</sup>۱) س (م) (۱) مؤدياً (م) - بعضياً (س)

صار في غاية القوة ، ( لأنه صار بحيث لا يجبور في الحقل تبركه ، فهاذا تقصيل هذا التقسيم على أصول المعتزلة )<sup>(1)</sup>

وأما العلامه والمتكلمون. الذي يبكرون (القول بتحسير العقل ونفيحه ، فقد أطفوا على إبكار داعية الإحسان ، وقالوا لما في ) (٢) إبكار هذا لكلام مقامان المام الأول: البحث عن كون الشيء حسباً في نفسه ، وقبيحاً في نفسه ، والمقام الثاني أنه بعد تنجيص معنى الحس والقبح هل يكن أن يقال إن العلم به يصلح أن يكون داعياً إلى المعل ؟ أما المقيام الأول. فقريره . إنا بينا أن المنعه مطوبه بالدات ، وإن المضرة مكرومة بالدات ، فكل ما أفضى إلى حصول المنعمة الراجحة كان حساً ، ولا معنى لحسته إلا كونه كذلك ، وكل ما أفضى إلى حصول المصرة الراجحة كان قبيحاً ولا معنى لقبحه إلا دلك . وإذا ثبت أنه لا معنى للحس والقبح أمراً مغايراً لرعاية للمصالح والماسد ، مل كان هد عين هذا القسم وإذا ثبت هذا فنمول: للمصالح والماسد ، مل كان هد عين هذا القسم وإذا ثبت هذا فنمول: المصالح والماسد ، مل كان هد عين هذا القسم وإذا ثبت هذا فنمول: المصالح والماسد ، مل كان هد عين هذا القسم وإذا ثبت هذا فنمول: المصالح والماسد ، مل كان هد عين هذا القسم وإذا ثبت هذا فنمول: كان الفعم والصرد عالم في حقم ، فوجب أن بكون اعتبار معنى لحس والقبح في صالح في المهدة في أوماله (١) محالاً

قالت المعتزلة الدليل على أن اعبار الحسر والقبح مغاير لاعتبار كومه مصلحة ومفسدة : أن الشيء قد بكون نبيحاً (مع كنونه سابعاً) " وقيد يكون حساً مع كونه صاراً ودلك يوجب المعايرة وبهامه من رجوه "

<sup>(</sup>١)س (م)

<sup>(</sup> t) w(<sup>t</sup>)

<sup>(</sup>۲) س (ع)

<sup>(1)</sup> في أعطله ( س ، م ) في حقد ( س ) .

<sup>(</sup>٥) س (م) ث)

الأول (١٠ إن الظلم نافع للطالم ، مع أن الظالم يشهد صريح عقله بكون الطلم تبحاً .

والثاني إنا إد فرصا إساماً أنشأ قصدة فراء بألفاط فصيحة ، وكتبها بخط حس وقرأها بأصوات طيبة ، وكانت تلك القصيدة مشتملة على شتم الملائكة والأنبياء والصالحين كان سماع تلك الأنفاظ القصيحة والتركيبات الكاملة بتلك الأصوات الطيبة لديد ، مع أن صريح العقل يحكم فيها بالقبح

والثالث ١ إن الكذب النافع منتمع به ، مع أن صريح العقل يسادي عليه بالقبح

والرابع: إن من رأى إساناً مريضاً ، أعنى مشرفاً على المرت في صحراء ليس فيها أحد ، فإن عقله يدعوه إلى الإحسان إلى ذلك المريض الأعمى ( فهها صريح العقل ، حكم بحسن ذلك الإحسان ، وذلك الإحسان يوجب تنقيص المال وتحمل المشفة في النفس ) (٢) فهها صريح عمله يدعوه إلى فعل ذلك الإحسان إلى ذلك المريض فههنا صريح عقله يدعوه إلى فعل ذلك الإحسان ، وليس له فيه النته شيء من وجوه النفع . وذلك لأل دفع المال إليه تنقيض للمال ، هو صرر ، وذلك المريض الأعمى لا يعرفه فلا بطمع هذا المعطي في أن يدكره بالناء والحمد .

رلم محضر في ذلك الصحراء أحد ، حتى بقال إنه إما أحس إليه لأجل أن الحاضرين بمدحوسه وأيصاً فربما كمان هذا المصطى دهرياً يمكر الإلّمه والمعد ، فلا يمكن أن يقال ، إنه إنما أقدم عمل ذلك الإحسان لأحل لمرغبة في الثواب

فههنا العقل حكم بحس ذلك الإحسان ، مع أنه خاي عن جميع حهات النفع ، فظهر بهده الوجوء أن حكم العقل بالتحسين والتقييح مغاير لحكمة طلب المنافع والمصار

<sup>(</sup>١) يريد أن يقول الا داعي لنسحث في الحكمه من وراه ، الاتمال

<sup>(</sup>۲) س (م، س)

وأجاب المكرون للتحسين وبلتقبيح الفالوا . حميع ما دكرتم ، يرجع حاصله إلى طلب المنمعة ودفع المضرة

أما الحجة الأولى: وهي قوله(١): إن الطالم ينتفع سطلمه مع أن عقله عكم مقمح دلك الطم فعيند لا يحكم مقمح دلك الطم فعيند لا يحكم دفع دلك الظم عن مفسه ، وحينند تصير روحه عرصه للقتل ، وماله عرصة للهب فيجب عبيه في رعاية مصالح(٢) مفسه وماله أن محكم بقبح الطلم ، حق تبقى روحه وماله محفوطين عن لهلاك والتلف .

وأما الحجه الثانية: وهي العصيدة العراء المشتملة على شتم الملائكة والأنبياء فجوابها: إن الحكم بحس (٣) دلك على خلاف مصابح العالم. وبيانه من وجهين الأول: إنا إذا جورنا ذلك الشتم والإساءة فحيشذ لا بنقى لأمر الله عنال ونهيه وقع في الغلوب ودلك بوجب الهرح والمرج ويوث الأرادل من الخلق على أقاصلهم والشائي: إن أشرف الموصودات هم الله سيحانه، وأكثرهم إنعاماً على المحتاجين (٤) هو الله تعالى، فإذا لم تكن إساءة التول فيه عموعاً منه فحيئد لا يمكن التوس بالقصائل إلى دفع المضار، وذلك ضد مصلحة العالم

وأما الحجة الثالثة , رهي قوطم (\*) : الكدب النافع منتفع له ، سع لا العقل يقضي بقيحه فالحوال ! إن تجوير الكدب على خلاف مصنحه لعالم ، لأما إذا جوزنا الكدب فالذي تسمعه قد نبي عليه أغراض كثيرة في الفعل والترك . فإذا طهر أنه كان كدماً في تلك الأحوال ، فحينتذ تصبع تلك الأعمال المبنية عليه ، ويصبق قلب دلك لفاعل ، ويضبع عمره وكل ذلك على ضلام مصلحة العالم .

 <sup>(</sup>١) دائماً ينقد المؤلف القاصي عند الحار ودائباً يبدي إعجابه بأبي الحسين البصري.

<sup>(</sup>۲) مصالح ( س )

<sup>(</sup>۴) بحس س (م ۽ س )

<sup>(</sup>١) على المتاجير (م ، س)

 <sup>(</sup>٥) موه يعير بالمفرد ، ومرة يعبر بالحمع

وأما الحجة لرابعة وهي الإحسان إلى المريض الأعمى ، الذي يكون في صحراء ليس ديها أحد . فالحواب : أن به رعابه المصالح من وجوه

الأول إن الإنسان جبل بحيث كل ما يراه في عبره من أنناء جسه ، فإنه بقرضه في حق نقسه ، فلها رأى هذا الشخص ذلك المريض على تلك الحالة ، منق وهمه وخياله إن فرض تلك الحالة في حق نعسه ، وحينته بحيل طعه إلى السعي في تحليصه من ذلك البلاء ، ولو لم يفعل ذلك فإنه بتألم قلمه فكان إقدامه على ذلك العمل موجياً للافع الرقة الجسية عن العلم وهو مصلحة عطيمة

والثاني . إن من الأوضاع المعبرة في حفظ مصالح العالم ترغيب الخلق في الإحسال ، على رجبء أنه لمو اتفق له مثـل تلك اخالـه سعوا في إقـاصة الـرحمة عليه ، وإدا كان هـدا لمعنى معشراً في مصـالح العالم ، لا جرم اصـطلح الناس على تحسيته وتقبيح تركه .

ولما ألف الناس هذا الاصطلاح وتوافقوا عبيه ، واستمروا عليه ، من أول العمر ، إلى الخوه ، لا جرم تقورت ملك الأحوال في قلوبهم وعقوهم . فيثبت أن محموع هذه الوجوه التي دكروها ، لا محرح عن رعاية المصالح والمفاسد . إما يواسطة واحدة ، أو يوسائط كثيرة البيئت بما ذكرا أن الحس والقبح ، لا معنى لمها إلا السمي في جلب المفمة ودمع المقدة ولما حصل الاتفاق عنى أن ثيوت هذا الداعي في حق الله تعالى محال ، كان الفول بإثبات الدواعي المبية على الحسن والقبح محالاً في حق الله تعالى . هاد تعرير الكلام في هذا المقام

أما المهام الثاني إما إدا سلمنا حصول المعايرة سين جلب (١) المهعة ودفع المضرة ، وبين كون الشيء حسماً أو قبيحاً . نقول عد دكرما أن حاصل الكلام في تقسير داعي الحاجمة : السعي إلى إيصال الخير والنفع إلى المقس وتعسير

 <sup>(</sup>١) [ رس كون الشيء حــناً أو بيحا عول عد دكرما أن حاصل الكلام إن نصبر داعي الحاجه السعي إلى ] مقط (س)

داعي الحكمة السعي في إيصال الخبر إلى لعبر . إذا عرفت هذا النقول إن لتجربة ندل على أن السعي في إيصال الفع إلى النفس وفي دفع الصرر عن النفس بمكن حصوله مع عدم السعي في انصال النفع إلى العبر ، وفي دفع الفسرر عن الغير من غير أن يكون المقصود منه السعي في إيصال النفع إلى النفس ودفع الضرر عن النفس فهذا عا(ا) يثبت عددنا جنواره بالدليل وتقريره أن الواحد منا إذا أحس إلى المريض الأعمى في الصحراء الخالية مع كون ذلك المحس دهرياً ، منكراً للتواب والعفاب ، قله فيه أعراص ومنافع

أحدها أنه إذا أن بدلك العمل، صار هو عند نفسه، متوصوفًا بصفة هميدة. وهي كونه محسنًا إلى المحتاجين وإدا لم يبأت بدلك الإحساد، فإنه يكون عند نفسه موصوفاً بالقسوة والعلطة وعدم الرحمة. فالحياس لمه على دلك الفعل: تحصيل صفة الكمان نفسه، ودفع صفة النفص عن نفسه.

وثاميها : ما ذكرماه في القصل المنقدم أنه يندمع بندلك المعمل عن قلمه ألم الرقة الجنسية .

وثالثها: إنه لما رأى دلك الصل حالياً للمدح والثناء في أكثر الصور والسادر للحق بالغالب في الحيال والموهم صارت هذه الصورة ملحقة بدلك العالب فاما لو تدرنا انتفاء هذه الأحوال الثلاثة ، فإما لا تعرف أن دلك الرجل بحسن إلى دلك الفقير الأعمى ، بل ربحا فعل ، وربحا لم يفعل فيشت كا ذكرما: أنه لم يثبت عدما في الشدهد موع آخر من الدواعي ، موى القسم الذي سمبتموه مداعية الحاحة عاما القسم الذي سمبتموه مداعية الإحسال ، فلم ينت بالدليل وجوده في الشاهد النة .

قالت المعتزلة ، ههنا دليل يدل على صحة هذا القسم ، وهو : أمه قد ثبت أن العالم عدث ، وكل محدث فله محدث فالعبام محدث ومحدث العالم ليس بجسم ، فوجب أن لا تصح عليه الحاجة إذا ثبت هذا فيقبول فاعبل

<sup>(</sup>١) ل (م) عالم يثبت عده حوازه إلا بالعليل

العالم إما أن يقال: إمه أحدثه لا بداعية أصلاً ، أو أحدثه لداعمه ، والأول عيب ، وهمو نقص ، وهمو عمل الله محال ، فثبت أنه نعله لداعيمة ، وتلك الداعية : إما داعيه إيصال القم إلى تفسه ، أو داعيه إيصال الفم إلى غيره (والأول ناطل ، لما ثبت أن الحاجة إليه محال ، فيثبت أنه إنما خلق العالم لداعية (إيصال لفع إلى غيره) (المحل ولا معى لداعية ) (الإحسان إلا عدا ، فيثبت المداليل انفاطع الحصول هذا القسم من الدوعي

هدا منتهى الكلام في هدا اساب

قالب الحكماء هدا الكلام منقوص<sup>(٢)</sup> من وجود .

الأول: إما قد دللما على أن صدور المعلى عن لقادر مدون الداعي على ، وإذا ثب هذا لرم القطع بأن العدد لا يصدر عنه لمعلى إلا مع الداعي ، وذلك لداعية إن كانت من فعل العدد لرم السلسل وإن انتهت إلى داعية يحلقها الله تعالى في لعبد عقد بينا أن عند حصول تلك الداعنه نجب الفعل وعند عدم حصولها يمتنع الفعل فيلزم القطع بأن أفعال لعبد معلولات أمعال الله تعالى وإذا كان الأمر كذلك فعالق العلق ، يكون حالقاً للمعلول ، وصريداً له . ومنى كان الأمر كذلك (امتنع أن يقال إن الشرور ضير واقعة عشيئة الله وبقضائه ، وإذا كان الأمر كذلك )(1) قحيئذ يبطل قول من يقول ، إن صدور لمعل عن الله موقوف على حصون داعية الإحسان

والحجة الثانية إن كل من فعل فعلاً لغرص ، وجب أن يكون محيث لو لم بوحد ذلك الفعل ، لاحتل دلك الكمال وإذا وجد ذلك الفعل فعد حصل دلك الكمال، وكل من كان كذلك كان تاقصاً بدائه، مستكملاً بعيره ودلك في حق الله .. تمالي ـ عال في قالوا إنه تعالى إنما فعل ذلك الفعل ليعود علم

<sup>(</sup>۱) سقط (م)

<sup>(</sup>٢) سط (ت)

 <sup>(</sup>٣) بحكى أن نقرأ منعومس في (س ).

<sup>(1)</sup> س (5)

ذلك المعلى إلى الغير عقول. عود لنفع إلى الغير، وعدم عوده إلى العير، إلى كال بالسبة إليه على التساوي ( امتبع أن مكبون دلك الإحساد مطلوساً له ، لأن الاستواء بنائض الرجحان ، وإن لم يكن على النساوي ) (١) فحيث مكون احد الحامير به أولى ، قحيث يعود الإلزام المدكور من كوبه ناقصاً بداته ، مستكملاً بغيره

الحجمة الثالثة و إلا تخصيص إحداث لعالم بوقت معين من الأوصات المقدرة التي لا أول ها ، وبحيز معين من الأحيار المعروصة في الخلاء آلدي لا بهاية لم ، إما أن يكون لأجل حكمة بختص بها ذلك الوقت المعين ، وذلك الحيز المعين أن ، وإما أن لا يكون كذلك . هإن كان الأول فقول الأرقات منشامة ، والأحيار متشامة ، فاختصاص ذلك الوقت معين ، وذلك الحيز المعين ملك الحكمة المعينة واحب أن يكون لأمر آحر ، وبلزم سه التسلسل ، وهو عال وإن كان ذلك المخصيص بدلك الوقت المعين ( وبدلك الحيز المعين ) الأمر . فحينتذ يكون هذا اعترافاً بأن أفعاله معالى ، قد وقعت من غير داعية مرجحه ، وإذا التمن أصل الداعي ، كان النفاء الداعية المكبقة ـ أعي داعية الأحياز ـ الزم .

بهده وجوه مختصرة في إبطال هدا القول . وسيأني الاستعصاء في دكر للائل على أد تعليل أفعال الله . تعالى ـ وأحكامه سرعاية المصالح والأغراض فول باطل والله أعلم (أ) .

<sup>(</sup>۱) س (ع)

<sup>(</sup>۲) العيد (م)

<sup>(</sup>٣) ص(م، س)

<sup>(</sup>٤) والله أعلم من (م ، ت )

#### الفصيل الحادي عشر

### نی شرح آن العبرکیف یکون فاعلا؟

الذي ندهب إليه ويقول به 1 إن محموع القدرة مع الداعية المعينة مسارم لحصود الفعل .

وقولنا . مسئله قدر مشرك بين أن يكون ذلك المجموع سباً معداً لحصول دلك الفعل (١) وبين أن يكون سباً مؤثراً فيه ولما كان موجه القلوة والداعي هو الله تعالى ، وثبت أن مجموعها مستنزم لحصول الفعل ، فحيث يكون العبد فاعلاً في الحقيقة ، لأن المؤثر في ذلك قصل هو قدرته وداعيته ، وتكون أممال العباد واقعة بأسرها بقصاء الله ، ولا يعرب عن سلسلة فصاء الله وقدره مثقال ذرة في السموات والأرض (١ وبرهانه : أنه ثبت أن رحمان أحد الطرفين يتوقف على الرجح

وثبت أن دلك المرحج معل الله تعالى قطعاً لسسلسل.

وثبت أن حصول الرجحان عند حصول المرجح واحب وحينئد يحصل المطلوب ,

وللكنف مهذا القدر ههما فإن الكلام في أفعال العباد ، سيفرد له باياً ، على الاستقصاء . إن شاء الله تعالى

<sup>(</sup>۱) دنك ويين (م)

<sup>(</sup>٢) في الاصل أصاء بالقاف لا بالداه

·

الكابالكاين

في البحث عن لغرق باين القادر، وباين ا لموجب. وإستقصاءالكلام نيد

#### القادر والمو<u>حب \* \_ \_</u> بين الفلاسفة والمتكاماين وأهلالأدبان (<sup>()</sup>

قال أهل الملل والدحل المؤثر إلى أن يقع سع حواز أن لا يؤثر وهمو القادر، أو يؤثر لا مع حوار أن لا يؤثر، وهو الموجب فهدا التقسيم بدل على أن كل مؤثر، فهو إما قادر، وإما موجب. ثم عند هذا قالوا. القادر هو الذي يصبح منه أن يؤثر تارة، وأن لا يؤثر أخرى، بحسب الدواعي المحدمة هذا ملخص الكلام في المون بين القادر وبين الموجب

قالت الملاسفة (٢): القول بإثبات مؤثر يكون تأثيره على سبيل الصحة . لا على سبيل الوحوب . قول مشكل وبيامه من وحوه :

الحجة الأولى: وهر أن كن شيء نقرصه مؤثر في أثر فإما أن يكون كل ما لا بد منه في كونه مؤثراً في ذلك الأثر حاصراً، وإما أن لا نكون محموع نلك الأمور حاصرة فإن كان كل ما لا بد منه حاضر وحب ترتب الأثر عليه، لأنه لو لم يجب ذلك لصح تخلف الأثر عنه، وكل ما كان محكماً لم يلزم من قرص وقوعه محال. فلنقرص ذلك المجموع تارة له ع حصول الأثر، وأحرى لا مع حصوله

<sup>(</sup>١) لعادر والوحب بين الفلاسنة والمتكلّمين وأهل الأدبال ﴿ رياده ]

<sup>(</sup>٢) هذه مشكله الموجب بالذات وهو أن بكون الإله والعالم متلازمان ، مشل البار إذا وجلف ، وحد معها الإحراق أي الإحراق لا بنفك عن أنثار أي العالم والإله، معا وهذا الملاهب باطل والعامل بالاحتيار هو المدهب الحقيقي

ماحتصاص أحد الوقتين محصول الأثر دون الومت الثاني إما أن يتوقف على انضمام مخصص إليه ، أو لا يتوقف فإن نوقف فحيث هذا القيد الوائد أحد الأمور المعتبرة في كونه مؤثراً في ذلك الآثر ، لك كما قد فرصا أن المجموع الحاصل قبل هذا القيد ، كان كل الأمور المعسرة في كونه مؤثراً , وهذا خلف متناقص وإما أن لم يتوقف ذلك الامتباز على انضمام قبد إليه ، فحيئة بلزم ترجيح المكن المتساوي من غير مرجح وهو محال

راعلم أن قوسا كل ما لا بد منه في لمؤثرية دخل بيه كل ما بحماح البيه في مثل الموافق ومثل المصلحة المعينة ، ومثل اسفاء العوائق ، ومثل حصول الآله وبالحملة : فقد دحل فيه كل ما لا بد منه سواء كان وجودياً أو عدمياً ، وسواء كان صفة من صفانه ، أو كان موجوداً

أما بيان أنه إذا حصل كل ما لا بد منه في المؤثرية ، فإنه يجب حصول الفعل ، وأما بيان أنه إذا فقد قيد من القيود المعتبرة في المؤثرين ، فإنه يمتنع حصول الفعل فالدليل عبيه أن عند فقدان قيد من القيود المعتبرة في تلك المؤثرية ، إن أمكن حصول ذلك الأثر ، تحييتد بكون حصول ذلك الأثر هياً عن ذلك القيد فلا يكون ذلك القيد معتبراً في المؤثرية في المؤثرية

مذا خلف. وإن لم بكن ممكن الحصول، فذلك مو المعلوب. إذا عرفت هذا فنقول: كل مؤثر في أثر فيما أن يكون محموع الأمور (أ) المعتبرة في كونه مؤثراً في دلك الأثر حاصلاً، وإما أن لا يكون ذلك المجموع حاصلاً فإن كان دلك المجموع حاصلاً فقد دللنا على أنه يجب صدور ذلك الأثر عنه، وإن كان دلك المجموع عبر حاصل، فقد (أ) دللنا على أنه يمتمع صدور الفعل وإن كان دلك المجموع عبر حاصل، فقد (أ) دللنا على أنه يمتمع صدور الفعل والأثر عنه، وإذا كان لا حال إلا إحدى هاتين الحالتين، وثبت أن الحاصل في

<sup>(1)</sup> الأبور سقط (ع)

<sup>(</sup>۲) في (س) يمسع ، بدل نجب

إحدى الحالتين هو الوجوب والحاصل في الحالة الثالبه هو الامتناع، ظهر<sup>(1)</sup> حينئد أن النأثير على سبيل الصحة والجواز قول لا يقله العمل البتة هذا تمام الكلام في تقرير هذا السؤال

واعلم أن الذكلمين قولهم في هذا المقام قولان · مهم من سلم أن الرجحان مدود الرجح محال

إلا أبهم رعموا . أن عبد حصول المرجح يصبر الفعل أولى بالوقوع ، إلا أن تلك الأولوية ، لا تنتهي إلى حد الوحوب ومهم من قال : إن الرحجان بدون المرجع في حق القادر عبر ممسع ، وصريوا لذلك أمثلة : مها المحبر ببن شرب القدحين ، ومها المخبر بين أكل الرغيمين ، ومها الهارب من السبع إذا وصل إلى مشعب الطريقين ، فإنه يحتاز أحدهما دون الآحر ، لا لمرجع (قالوا ولا بد ههنا من الاعتراف بإمكان أن يصدر عن القادر أحد مقدوريه ، دون الآحر لا لمرجع )(أ) إذ لو وقصا به على انضمام المرجع إليه وقد ثبت أن عند الصمام المرجع إليه يصبر راجب الوقوع فحينئد يلرم أن لا يبقى فرق بين الموجد وبين القادر ، لكن لعلم بهذا العرق صروري ، فوجب الاعتراف بأن القادر عكنه ترجيع أحد مقدوريه على الآحر من عبر مرجع

واعلم أن هذين الفولين لا مزيد عليها في الحواب عن دلك السؤال لأنه إن ثبت أن القادر لا يصدر عنه الأثر المعين إلا عند إنصمام المحصص إليه، نجب الفعل، فحيث يتم لسؤال، ولا يبقى عنه حواب البتة، فيثبت أنه لا يمكن دفعه إلا بواسطة لبراع في إحدى المقدمتين، إما أن يقال (أ) إن صدور الفعل عن القادر لا يتوقف (على إنصمام المحصص إليه، وهو قرل من يقول صدور الفعل عن القادر لا يتوقف (لا يتوقف) (أ) على إنضمام المداعي إليه وإما أن يقال اله وإن توقف

<sup>(</sup>١) حيثة مقط (م)

<sup>(</sup>۲) مقط ( س)

<sup>(</sup>٣) أن يقال ( س )

<sup>(\$)</sup> من ( من )

على إنصمام الداعي إليه ، إلا أنه لا يصير<sup>(1)</sup> واجب الوقوع عسد حصول ذلك البدعي ، فيثبت أنه لا سزيد عبلي هدين الجنوابين ، ( إلا أن البحث عن كبل واحد منها قد سبق على الاستقصاء والاستيماء )<sup>(۲)</sup> علا حاجة إلى الإعادة

وقوله الولم يحور دلك ، لزم أن لا ينقى فرق بين الهادر وبين الموجب ، مع أن هذا الفرق معنوم بالضرورة فهذا الكلام أيضاً فد سنق النحث فيه فلا حاجه إلى الإعادة

الحجة الثانية أن نقول أطن أهل الملل والتحل على أنه تعالى عالم محميع المعلومات علا مد ، وأن يعلم أن أي الأشياء يقع ، وأد أيها لا يقع ؟

وكل ما علم الله وموعه . فإنه واحب الوقوع وكل ما علم عدمه ، فإنه عشع الوقوع والدليل عبيه أن العلم إنما يكون علياً ، إذا كان مطابقاً للمعلوم وإذا كان كدلك [ فالعلم المتعلق بوحوده ، إنما بكون علياً ، متعلقاً بوجوده ، إذا كان هر موجداً ، وإذا كان كدلك ، فيكون ذلك العلم علياً (") متعلقاً موجوده ، هم كون ذلك الشيء معدوماً ، يعتصي لحمع بين المقضين وذلك عال وما كان كون [ علمه علياً أن) ] أمراً واجباً ، وكان من لودم كونه علياً ، وجود معلومه ، وعدم عدم ذلك العلوم لزم من وجرب ذلك انعلم ، وحوب وحود دلك العلوم ، وامتناع عدمه فيثبت أن وجود ما علم الله تعالى وجوده ، يكون وحب الوحود ، وأن وجود ما علم الله تعالى الرحود ، وفي عيرها على سبيل الامتناع . وذلك ينظل ثول من بقول الاسبيل الوحوب ، وفي عيرها على سبيل الامتناع . وذلك ينظل ثول من بقول النائي قدرة الله ، في معيل الوحوب ، وفي عيرها على سبيل الامتناع . وذلك ينظل ثول من بقول الوحوب

<sup>(</sup>۱) لا يعبر (م ، س)

<sup>(8)</sup> ou (5)

<sup>(</sup>۴) سقط (س )

<sup>(</sup> bea ( t)

<sup>(</sup>٥) بعض س (م)

وإن قالوا · العلم <sup>١٠</sup> إغا يتعلق بالمعموم على ما هو عليه . فلم كان الشيء في نفسه جائر الوجود ، وجب أن يتعلق ذلك العلم به ، على هذا الوجه ، فلو صار دلك الشيء سبب ذلك العلم واحب الوجود يلزم أن يجتمع في الشيء الواحد كونه جائزاً أر واحباً وذلك محال

علنا: لا سلم أن دلك عمل، وأي امتناع في أن يكون الشيء الواحد جائز الوجود لذانه، وواجب الوجود، لأجل حصول سيبه، وهو العلم والقدرة ؟

الحجة الثالثة . العلم إما أن يكون قديمًا ، رإما أن يكون حادثًا . فإن كان قديمًا فإما أن يكون واحباً لدانه ، أو ممكمًا لدانه . فإن كان واجمأ لدانه (<sup>()</sup> لرم استغاؤه عن المؤثر

ودلك يقتصي نفي القادر والموجب معاً ، وإن كان محكاً لدته ، فلا بدله من مؤثر ، ودلك المؤثر يمتمع أن بكون قادر ً ، وإلا لرم إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل ، وهو محال ولما نظل أن يكون دلك المؤثر قادراً ، بثبت أنه يجب أن يكون موجعاً وإما إن كان العالم حادثاً ، فالمؤثر إن كان موحباً فهو المطلوب

وإن كان قندراً , منقول : تلك القدرة , إن كانت حادثة اعتقرت إلى قدرة أحرى ولزم لتسلسل وإن كانت قلاعة كانت تلك القدرة من الأول إلى دلك الوقت الذي نجدث فيه دلك الأثر متعلمه باقتصاء وجود دلك الأثر في دلك الوقت<sup>(1)</sup> وباقتصاء حدوثه فيه .

واتفى المكلمون على أن كل ما ثب قدمه ، فإنه يسع عدمه على هذا ذلك النعلق المستمر من ( الأرل إلى الأمد ، أعي تعلى فدرة الله تعالى ماقتضاء حدوث دلك الحادث المعين في ) (٤) دلك الوقت ، أمر أرتي ، والأرل يمتم

<sup>(</sup>۱) العلم (م)

<sup>(</sup>٢) لدانه (م، ط)

<sup>(</sup>٣) الواحب ( م )

<sup>(\$)</sup>س (م ، ت)

رواله ، فوجب أن يحكم مأن ذلك السعلق ممتنع الزوال ، فيكون هذا قولاً بأن تأثير فدرة الله في حدوث ذلك الحادث المعين تأثير واقع على سبيل ( الوجوب ، لا على سبيل )(١) الحوار وعلى هذا التقدير فإنه لا يكون قادراً محتاراً ، على النفسير الذي دكرتموه

واعلم . أن هذا السؤال ، كما أنه وارد في القدرة فهو تعييه وارد في الإرادة .

الحجة الرابعة: أن نقول لو حكما على القادر بأنه يصدر منه الأثر على مسيل الصحة ، لكانت تلك الصحة إما أن تحصل قبل حصول الأثر ، أو حال حصول ( أو بعد حصوله ) ( ) ، و لأقسام الثلاثة باطبة عالقول بالصحة باطل . أما الحصر عطاهر . وأما بيان أنه يمنح أن تحصل تلك الصحة قبل حصول الأثر . قدلك لأنه لو صح منه التأثير في ديك الأثر قبل حصول لأثر فإما أن يكون معناه أنه في الوقت الأول يصح منه أن يوحد ذلك الأثر في الوقت الناني ، أو يكون معناه أنه حاء الوقت الثاني فعند يجيء الوقت الثاني بصح منه إلى الموقت الثاني بصح منه المؤلف الم

أما القسم الأول فباظل ، لأن إيجاد الشيء في الوقب الثاني مشروط بحضور الوقت لثاني ، لكن حضور الوقت الثاني في الوقت لأول محال والموقوف على لمحال محال ، ووجب أن يكون حدوث الشيء في الوقت الثاني مد حصور الوقت الأول محال ، والمحال لا قدرة عليه ، فيثبت أن من المحال إن يقدر في الوقت الأول على إيجاد القعل في الموقت الثاني

وأما انفسم الثاني . وهو أن يقال معى أنه يصح منه الفعل في الوقت الأول أنه محكوم عليه في الوقت الأول ، فإنه إدا انقصى هذا الوقت ، وحصر الوقت الثاني ، يقدر على إيجاد العمل فيه ، إلا أما نقول فدرته على إيجاد الفعل في الوقت الثاني ، إلما تحصل عند حضور الوقت الثاني ، إلما تحصل عند حضور الوقت

 $<sup>(\</sup>neg \cdot () \circ (!)$ 

<sup>(</sup>۲) س (س)

الثان ( وهذا يرجع حاصله إلى أن القدرة على الفعل إنما تُحصل حال حصول العمل ) (١) وهذا يقدح في قوماً إن صحة العمل إنما تُعصل حال حصور النعن (١) .

وأما القسم الذي . وهو أن هذه الصحة إنما تحصل حان حصول الفعل فنقون " هذا نصاً محال ودلك لأن حال وجود الفعل بكون عدمه محالاً ، لأن الحمع من النقيصين محال ، وما كان محالاً لعينه ولذته امتنع كون القادر فادراً عيه . فيثبت أن الحمع مين صحه أن يوحد رأن لا يوجد ، وبين كونه موجوداً حمع مين لنقيضين ودلك محال . فيثبت أن حصول هذه الصحه حال حصول الفعل محال .

وأما لقسم الثالث. وهو أن هذه العسحة إنما تحصل بعد وجود الفعل فهذا قول معلوم النطلان بالضرورة والديهة ، ولم يقل به أحد من ألعقلاء ، فشت أن القادر عمى كونه محال يصبح (٢) منه أن يوحد وأن لا يوحد ، لو حصل لحصلت هذه الصحة إنا قبل وجود المعل ، وإما مع وجوده وإما بعده وثبت أن الأقسام الثلاثة باطلة فكان القول يحصول هذه الصحة باطلاً

الحجة الحامسة . إن تعلق قدرة الله تعالى بإيجاد العالم فيها لا يرال إما أن بكون تعلقاً على سبيل الصحة أو على مسبل الوحوب

وإن كان على سبيل الصحة ، افتقر رجحان وحوده على عدمه إلى مرجح ، فليكن دلك المرجح هو الإرادة - وحيئة يعود التقسيم المدكور في الإرادة . وهو أن نعلق هذه الإرادة بحدوث المراد في ما لا يزال

إما أن يكون على مسيل الصحة ، أو على سبيل الوجوب . فإن كان على مسيل الصحة اقتقر إلى مرجح اخر ولرم السلسل وهو عال أو ينتهي إلى

<sup>(</sup>۱) س (م ، ت )

<sup>(</sup>٢) قبل العمل ( م )

<sup>(</sup>لر) مصم (لر)

مرجع وقع على سيل الوحوب ، وحنئل يصير الموثر موجأ ودلك بقدح في قولم : إنه على سيل الصحة لا على سبيل الوجوب فإن قالوا لم لا بجور أن يقال : إنه تعلقت قدرته ماقتضاء وجود العالم تعلقاً على سبيل الحوار ، لا على سبيل الوجوب . ومع دلك فإنه لا يفتقر إلى المرجح ؟ فقول : هذا قول بأن الحائز لا يتوقف رجحان حصوله على عدمه على حصول المرجح ولما حورتم دلك ، فحيئل ينسد عبيكم الاستدلال مجوار العالم ومحدوثه على افتقاره إلى الصابع ، وكل فرع أبضى إلى بطلان الأصل كان ماطلاً .

والحاصل أن (الحوار إما أن) (المجوح إلى المقتضي أو لا بحوح إليه الموارد إلى المقتضي في المنظمي فاينها حصل وجب حصول الاقتضاء إلى المقتضى المعطل قولهم الله المعتفي في المحداث العالم وقع على سبيل الصحة والحوار مع أنه لا يمتقر إلى المقتضى وإن قلد إن الجواز من حيث هو حواد لا بحوج إلى المقتضى من قحينك لا يلزم من كون العالم جائر الوجود افتقاره إلى المقتضى وذلك يسد ماب الاستدلال بحدرث العالم ، أو بإمكانه على اعتقاره إلى المؤثر فهذا المحث

الحيحة السادسة • إن كور القادر قادراً عن النرك عال الأن الراد ههما بالترك بقاره على عدمه الأصلي ، والعدم الأصلي عال أن بكون مقدوراً لوجهين :

الأول. أن الفدرة صعة مؤثرة ، والعدم عبي محض على المعتم حال بقائه ، المحض إلى القدرة التي هي صعة مؤثرة محال والثاني إن العدم حال بقائه ، لا يمكن إساده إلى المؤثر ، لأما لو أسدما الناقي إلى المؤثر ، لرم تكوين الكالن وتحصيل الحاصل ، وهو محال فيثبت جدين الوحهين أن إستاد العدم المستمر إلى المقادر . محال وإذا ثبت هذا أمتم كون القادر قادراً على الترك وإذا ثبت أن الفادر لا تعلق له إلا بحانب الوحود ، وأما جانب العدم فلا تعلق به به ، وإذا كان القادر لا صلاحية له إلا في اسأثير في جانب الوجود بعينه ، فحينئذ لا

<sup>(</sup>۱) معطار م)

يعقى سه وبين الموجب نوق - رتمام تقرير هذا الكلام قد تسبق في أول الـاب الأول .

وحاول بعصهم أن يجيب عن هذا الكلام عقال . نحى نعلم بالضرورة أن العاجز لا يجد من نفسه أنه إن شاء لا يفعل أمكنه ان لا يفعل أما الفادر على الفعل فينه يجد من نفسه أنه إذا شاء أن لا يفعل فإنه يمكنه أن لا بفعل

وهذا القرق معلوم بالصرورة . ولما كان هذا العرق معلوماً بالصرورة ، لم يكل بما حاجة إلى بيال كيفية هذا المعرق . وبقائل أن يقول هذا الحواب ضعيف . وبيانه أنا نجد من أنفس أنه إذا حصل الذاعي إلى الفعل ، فإنه تترتب على محموع انقدرة (مع تلك الذاعية الخاصه العينة) (ا) حصول دلك المعل المعير (اا وإذا لم بوحد دلك المحموع . إما لأنه فقد الداعية ، أو لم يقدر بالفلارة (الله فقد الداعية ، أو لم يقدر بالفلارة (الله فقد الذاعية ، أو لم يقدر بالفلارة (الله فقد الداعية ، أو لم يقدر بالفلارة (الله فقد الداعية ، أو لم يقدر بالفلارة (الله فقد الداعية ، أو لم يقدر بالفلارة (الله بالله بالفلار موصوف أنفسنا بين الفادر وبين العاجر عائد إلى حالت الوجود ، وأن الفادر والعاجر ليس كذلك . فهذه التقرقة حاصلة بين القادر وبين العاجز إلا أن هذه التقرقه عائدة إلى جالت الوجود ، لا إلى حالت العدم فيثلث أن الفرق الذي يجده عائدة إلى جالت الوجود ، لا إلى حالت العدم فيثلث أن الفرق الذي يجده عائدة إلى جالت الوجود ، لا يقتصى كون القادر ، قادراً على انترث .

الحجة السابعة , أن نقول : لموجود إما أن يكون واجب الوجود لذاته ، وأما أن يكون ممكن الوجود لذاته ، وأما أن يكون ممكن الوجود لذاته ، قوله محتاج إلى المؤثر ، وتأثير ذلك المؤثر في كل الممكنات لا يعقل أن يكون من الممكنات لأن المؤثر في كل الممكنات والمغير الممكنات الممكنات والمغير لكل الممكنات (يمتنع أن يكون من الممكنات) (أ) فالحهة لتي ناعندها يؤثر لكل الممكنات (يمتنع أن يكون من الممكنات) (أ) فالحهة لتي ناعندها يؤثر

<sup>(</sup>١) خاص المين (س)

<sup>(</sup>۲) شعبی (ع)

<sup>(</sup>٣) س (م) وفي ( س ) أو لأنه يقدر القسرة وحيماد

<sup>(</sup>۱) س (س)

المؤثر في كل لهمكنات يمتنع كومها ( من الممكنات ، فهي من الواجنات ، فيشت أن المؤثر في كل الممكنات ) (١) فد أثر ديها ، مع وحوب أن يؤثر ، لا مع جوار أن يؤثر . وذلك مو المطلوب .

مهدا غام كلام الغلاسعة

وأما أرياب الملل والأديان · فقد احتجو على كونه تعالى فادراً مختاراً <sup>(۱)</sup> بوجوه

الحجمة الأولى أنه تعالى لو كان موحماً بالذات بكان إيجانه <sup>(۱)</sup> لمعلولاته ، إما أن يكون غير موقوف على شرط ، وإما أن بكود موفوفاً على شرط والقسمان ماطلان .

والقرل بكوته موجباً بالدات ماطل ، إدا قما إنه يمتم أن يكون دلك الإيجاب عبر موقوف على شرط وذلك لأنه مو كان كدلك لزم أن يكون موجه معه ، إذ لو حصل ذلك المعلول في بعض الأوقات دون النعص ، مع أنه لم يتمير ذلك الوقت عن سائر الأوقات مشرط ، وخاصية . وحينئد بلرم وحجان أحد طرفي الممكن من غير مرجح وهو محال ولو كان معلوله معه لرم من فلمه قدم العالم ، أو من حدوث العمل حدوثه ، لكنا قد ذللنا على أن الله تعالى قديم ، وأن العالم حادث ، فيثبت أنه يمتنع أن يعالى أن الله تعالى بوجب العالم من غير شرط وإنما قلنا : إنه يمتنع أن يكون دلك لإيجاب مشروطاً مشرط . ذلك لأن الشرط إما أن يكون قديماً وإما أن مكون حادثاً . فإن كان فديماً لرم من قدم المؤثر ، وفدم الشوط ، قدم العالم ، على ما قررياه ، وأنه ماطل قدم المؤثر ، وفدم الشوط ، قدم العالم ، على ما قررياه ، وأنه ماطل

وإن كمان حادثاً كان الكملام في كيفية (حمدوثه كمانكملام في كيميمة)<sup>[3]</sup> حدوث الحادث الأول ، ومعصمي هذا إلى التسلسل . ودلمك التسلس إما أن

<sup>(</sup>ځ ښ (م) ت)

<sup>(</sup>Y) محتار (م)

<sup>(</sup>٣) اختره سقط (م)

<sup>(</sup>١) من (م٠٠)

يقع دفعة ، أو يقلع محبث يكون كل واحد منها مسوقاً مغيره ، لا إلى أول والقسم الأول وهو التسلسل الذي (١) يقع دبعة قد البطساء في إثبات واحد اللوجود ، والقسم الذاي . وهو القلول بوحلود حوادث يكون كل واحد منها مسبوقاً بغيره ، لا إلى أول ، فهو قلول (١) محودث لا أول لها . وقد السطلناء ، فيشت أنه تعالى لو كان موحباً باللذات ، لكنان إما أن يكون تأثيره في وحود المعلولات غير موقوف على شرط ، وإما أن يكون موقوفاً على شرط ، وثبت فساد القسمين ، قوجب القطع بامتناع كونه تعالى موجاً بالذاب

وإن قبل : العالم ما أن يكون ممكن الوحود في الأرل ، وإما أن لا يكون ممكن الوجود في الأرل محيشة يلوم قدم ممكن الموجود في الأرل محيشة يلوم قدم العالم ، وليس لكم أن تقولوا : إنه محال أن يكون العالم قديماً ، لأن هذا التقدير هو نقدير أن كون العالم أزلياً ، ليس بممتع .

وإن كان محال الوحود في الأزل عنه هذا لتقدير ، لهم لا يجور أن يقال المعلمة القديمة لوجود العالم ، وإن كانت موجودة في الأزل ، لا يلرم منها كون العام أزلياً ، لانه كما أن حال المؤثر معتبر في حصول الأثر ، تكدلت حال القائل معتبر ، وأولى الأحوال بالاعتبار كونه نمكاً في عسم ، فإذا كان الإمكان ثابتاً في الأزل ، لم يمزم من حصول العلم الموجه في الأرل حصول الأثر في الأرل؟

أجاب المتكلمون عمه من وجهين

الأول أن نفول ؛ تحلف المعلول ص العلة محال ، وكون العالم قديماً أيضاً محال . وهذان المعيان لما احتمعا علما أن العلة الموجمة للعالم (ما كان ) ٣٠ مرجوداً في الأزل وقد كان للؤثر الأرلي موجوداً في الأزل ، فعلمنا أن ولك المؤثر ما كان موجماً بالمثات بل كان قاعلًا بالانحتيار

<sup>(</sup>١) لدي (س)

<sup>(</sup>٢) الحرادث (م)

<sup>(</sup>۲) س (۴)

الموجه الثاني في الجواب عن السؤال المذكور أن نعول . هم أن كونه أرليً عنع من كون الموجب موجباً به في الأزل ، إلا أن هذا الماسع زائل فيها لا يرال ، فوجب أن يصدر العالم عنه فيها لا يرال وإذا كان كدلك كان لحدوثه أول معين ولا شك أنه لمو حدث قس ذلك المرقت بمائة سنة كان حادثًا أيضاً ، فلا يصير سسب هذا التقدير من الزيادة أزلياً وعلى هذا فلا رقت إلا وكانت العلة الموجية لوجود العالم موحودة قبله ، (وإن كان هذا فلا وقت إلا وكانت العلة الموجية لوجود العالم موحدة قبله (وإن كان هذا فلا وقت إلا وكانت صدوره عنه زائلاً قبله (آ) ، فيلم أن بقال أنه لا وقت إلا ويجب أن يكون عدادتاً قبله . وهذا المحال إنما لم من فرص كونه تعاتى موجباً بالداب عادثاً قبله . وهذا المحال إنما لم من فرص كونه تعاتى موجباً بالداب عادثاً قبله . وهذا المحال إنما كونه تعاتى فاعلاً بالاحتبار ، لا مونجباً بالذاب

هي أن يقول قد ديلنا على أن الأجسام بأسرها متماثلة في بمام الماهية ، فاختصاص كل واحد منها بصفته المعينة وحيزه المعين ، لا بد وأن بكون من الحائزات لما ثبت أن حكم الشيء بساوي حكم مثله ، وكل حائر فلا بد له من مرجح ، وذلك المرجح إما أن يكون دات الحسم أو عيره ودلك العير إما أن يكون محالاً فيه ، أو ما لا يكون محالاً فه ، أو ما لا يكون محالاً فه ، أو لا يكون محالاً فه ، أو لا الا يكون المفتضي حالاً فيه ، والاسام الاربعة باطبة أما القسم الأول ، وهو أن يكون المفتضي لتلك الأحوال والصفات دات الحسم ، فهذا باطل . لأن دوات الأحسام متماثلة ، وصفاتها محتلفة . وما يه الاشتراك لا يكون علة لما به الامتيار والقسم الثاني باطل الأما دللما على أن الحسم دات قائمة بنفسها ، فنمتنع أن يكون له محل ، والفسم الثالث أيضاً باصل الأن الأحسام كها به محتلفة في يكون له محل ، والفسم الثالث أيضاً باصل الأن الأحسام كها به محتلفة في محده الصفات المقتصية لهذه الصفات المحسوسة (فهي أيضاً محافة في الصفات المقتصية لهذه الصفات المحسوسة ) المحسوسة (فهي أيضاً محافة في الصفات المقتصية لهذه الصفات المحسوسة ) المحسوسة (فهي أيضاً محافة في الصفات المقتصية المناسل . ثم

<sup>(</sup>۱) س ( **س** )

<sup>(</sup>١) بيل مقط (١)

<sup>(\*)</sup> v (1) v (\*)

دلك التسلس إن وقع دفعة واحدة فهو باطل كها بيناه ، وإن وقع محث يكون كل حادث مسوقاً محادث احر ، لا إلى أول فقد الطلناه أيصاً وانقسم الرامع أيضاً ناملل لأن دلك المقتضى إن كان حسياً أو جسمانية عاد التقسيم فنه ، وهو أنه كيف احتص ذلك الجسم بالعمقة التي لأجلها صار مقتصياً لهذه الأحكام ، وإن لم يكن حسياً ولا جسمانياً (فهو إما أن يكون موجاً أو محتاراً ، ولا حائز أن يكون موجاً ، لأنه لما م يكن جسياً ولا حسمانياً ) (أ) لم يكن محتصاً بشيء من الأحسام بالقرب منه أو دالعد منه ، وإذا كانت نسبته إلى الكل واحدة ، وكانت الأحسام بأسرها متساوية في قبول هذه الصفات ، فحسئد لا يكون حصول الصفه المعينة في نعص الأجسام أولى من حصولها في سائز الأحسام (<sup>7)</sup> ، لأن القوائل تأسرها متساوية في القبول والمؤثر ، والسنة إلى الكل على السوية فوجب التشانه المذكور ، وحيث لم بحصل علمنا ان القول (<sup>7)</sup> على السوية فوجب التشانه المذكور ، وحيث لم بحصل علمنا ان القول (<sup>7)</sup> بلا علة موجة على السوية وإدا بطل هذا يثبت أن قاعل انعالم فاعل محتار ، لا علة موجة بالدات ، واعلم أن مدار هذه الحجة (ومدار المحة ) (أ) التي قبله على المول بيطلان حوادث لا أول لها

الحجة الثالثة: وكان المؤثر في العالم موجباً (٩) بالدات، لكان إما أن يكون معلوله واحداً، وإما أن يكون أكثر من واحد والقسمان باطلان، فالقول بالموجب باطن. أما الحصر فطاهر وإعا قلباً. إنه يمتع أن يكون معلوله شيئاً واحداً. ذلك لأنه لما وجب أن يكون معلول الواحد واحداً فقط فعملول دلك الواحد أيضاً يجب أن يكون وحداً. وهلم جراً إلى احر الرائب، فيلزم أن لا يوجد في هذا العالم شيئاً من قطرات الماء، ودرات الهياءات، إلا فيكون (٤) أحدها علة للآخر، والآخر معلولا به، ومعلوم أن ذلك باطل،

<sup>(</sup>۱) س (س)

<sup>(</sup>٢) بدل في سائر الأحسام في اصافي (م)

<sup>(</sup>۴) وحيث لم ( س )

<sup>(</sup>e) v (t)

<sup>(4)</sup> موحباً ( س )

<sup>(</sup>٦) ولا يكون ( م )

لأنا معلم بالضرورة: أن هذه الدرة ليست علة لتلك الدرة الأحرى ولا بالعكس.

وإنما قلنا الله يتمع أن يكون معلوله أكثر من واحد، لأن هذا متمق عليه بين العلاسقة

وإيصاً لو فرصنا ذلك لكان مقهوم أنه صدر عنه هذا المعلول، معاير لمهوم أنه صدر عنه المعلول الثاني، وهذان المهومان إن كانا مقومين لتنك العلق، لرم كوب مركبة وقد فرصناها سيطة، هذا حنف

وإن كاما حارحين عنها ، فكل صفة حارجة عن الماهية لاحقة نها فهي محكنة لدائها ، واحبة بنلك الماهية وحبيد يعود التقسيم الأول في كيفية كون ملك الماهية علة لذينك المهومين الخارجين .

ويعصي دلك إلى التسلسل، وهو محال وإن كان أحدهما داخلاً في الماهية ، والأخر حارجاً عها فحيئد يلزم كون تلك لماهية مركبه ، لأن الداخل في الماهية حرء لتلك الماهية ، وكل ماهية لها جرء قهي مركبة وأيضاً معبول الماهية لبس إلا ذبك الواحد ، فتبت (١) أن البسيط الحق يمتم أن يكون عله لعلولين معاً ، فيتبت أنه تعالى لو كان موجاً بالذات لكان إما أن يكون معلوله واحداً أو أكثر من واحد ، وثبت هماه القسمين فيمتم كوبه مرحباً بالذات ، ويبعى أن يكون فاعلاً بالاحتيار فإن قبل لم لا بحور أن يقال ؛ معلوله شيء واحد فقط ؟ فينا قوله الوكان كذلك لكان معلول دلك الواحد (١) أيضاً واحداً ، وحيئد يلزم المحال قلما لا بسلم أنه لو كان معلول ذات الله واحداً ، لزم أن يكون معلول دلك المعلول أيضاً واحداً وبيانه : هو أن دلك المعلول لا بد وأن يكون وحوده صادراً عن تلك العلم وحوده ، ووجوده مادراً

<sup>(</sup>١) رهو ( م ) اثبت ( س )

<sup>(</sup>١) المعلول ( م ) الواحد ( س }

ما مير ، منجس هذه الأمور لثلاثه عله لمعلولات ثلاثة منحس الإمكان علة لمادة المملك الأقصى ، والرجود علة لصورته ، ووجوله بالعير علة للعقل المدير أبدلك المملك . وإذا كان هذا المعنى محتملاً ، لم بلزم من الفول بأن معلول دات الله واحداً العول بأن معلول معلوله يجب أن يكون واحداً

السؤال الثاني سلمنا أن هذا التقسيم فاسد . فيم لا يجور أن يقال أن معلوله واحد ومع ذلك فإنه يكون علة نوجود كل المكتاب ؟ وبيانه . هو أن تأثير الفاعل ليس في الماهية ، فإنه بو كان كون السواد سواداً واقعاً بالفاعل ، وكل ما بالغير يلزم ارتفاعه عند ارتفاع ذلك الغير . فعند فرص عدم ذلك المؤثر . يجب أن يجرح السواد عن كونه سواداً وذلك محال فيئب أن تأثير المعاعل ليس في الماهية ، بل في الوجود . بكن الوجود من حيث إنه وجود أمر وإحد ، بالصادر عن العلة الأولى(١) هو الوجود فقط والماهيات (من حيث في عني) أن قابلة للوجود ، فيض ذلك الوجود إلى كل محكن بمقدار استعداده واستحقاقه ، فالصادر عن العلة الأولى وحد ، والتعدد إنما حصل يحسب تعدد والموائل . وهذا كما يقول إن الشمس علة للإصاءة ، والإصاءة أثر واحد وحقيقة واحدة ثم أن المصوء إذا وقع على العالم فيعضه وقع على الحجر ، وبعضه وقع على الشجر ودلك النعدد لم يحصل في القائير ، وإنما حصل وبعضه وقع على الشجر ودلك النعدد لم يحصل في القائير ، وإنما حصل بحسب تعدد الفوائل فكذ هاهنا

السؤال النالث: لم لا بحور أن يقال إنه بحوز أن يصدر عن الواحد أكثر من الواحد؟ والدليل الذي ذكرتموه قد سبق الاعتراض عليه في باب أحكام العلل والمعلولات والذي مقوي هذا الكلام هو أن الدليل لذي دكريموه في أن الواحد لا مصدر عنه إلا الواحد ، إنما قام على المؤثر ، فإما قلد : إن مقهوم أنه صدر عنه هذا الأثر معاير لمههوم أنه صدر عنه ذلك الأثر . فهذا الدليل إن صح وجب أن يدل على أن المؤثر الواحد لا يصدر عنه أثران محتلفات ، وحيند يارم

<sup>(</sup>١) الأول (ع)

<sup>(</sup>۲) س (س)

أن يقال أن بتقدير كومه قادراً فاعلاً عناراً ، يجب أن لا يصدر عنه إلا أثر وحد ، ومعلوم أن دلك عاطل عالاتفاق ، فيثنت أن هذا الكلام مغالطه والحواب

أما السؤال الأول وهو قوله : إمكان المعلول الأول علة لمادة العلك الأقصى ، ووجوده علة لصورته ، ووجوبه بالمدأ الأول عله للعقل المدبر لعلك العلك وعود : هذا باطل بوجود

الحجة الأولى الإمكان، ليس من الأمور الموحودة، وما لا يكون موحوداً امتع كونه عله لشيء موجود وإنما قلبا: إن الإمكان ليس من الأمور الموجودة، لأن بو كان موجوداً، لكان إما أن يكون واجباً لداته (أو يمكناً لداته)(۱). لا جائراً أن يكون واجباً لداته، لأنه بلت بالدليل أن واحب الوجود لداته ليس إلا واحداً، ولأن لإمكان صفة لممكن، وصفة الشيء مقتقرة إليه، والمفتفر (إلى الممكن)(٢) أولى بالإمكان ولا جائز أن يكون بمكناً لذاته، وإلا لكان إمكانه زائداً عليه، ولرم التسلسل، فثبت أن الإمكان ليس من الموجودات. فنقول وما كان معدوماً يحمع أن يكون علة لشيء موجود، لأن العدم بي محص، والنفي المحض يمتع كونه علة للموجود، فيشت بهذا البرهان وإن الإمكان يمتنع أن يكون علة لشيء موجود،

الحجن الثانية . أن تقول . الإمكان إما أن يكون معدوماً ، وإما أد يكون موجوداً قإن كان موجوداً فهو من موجوداً قان كان معدوماً امتنع كونه عله للموجود ، وإن كان موجوداً فهو من الممكنات ، فله عمة (ولبست تلك العلة إلا العلة الأولى . فالعله الأولى علة الإمكان والوجود، فهي علة )(٢) بمعدولين وقد فرصنا أنه ليس كدسك . هدا حلف

الحجة الثالثة لإمكان مفهوم واحد، فهو نرع تحته أشخاص، وحكم

را) س (م)

<sup>(</sup>Y) on (Y)

<sup>(</sup>۲) ص (م)

الشيء حكم مثله ، قلو كان الإمكان علة لمادة العلك الأقصى ، وحب أن بكون إمكان كل بمكن علة لمثل هذا المعلول وهو محال

الحجة الرابعة لو كان إمكان المعلول الأول علة لوجود لمادة ، لكان المحان ملك المادة عله لوجودها لما بينا أن حكم الشيء حكم مثله ، ولو كان إلمكان المادة علة لوجودها ، وإمكان المادة من لوارم خلك الماهية (۱) ، فعلى هذا تلك الماهية مستلزمة لدلك الإمكان ، وهو مستلزم لدلك الوجود ، ومسلرم المسئلزم ، مستلزم فيحب أن تكون تلك الماهية مستلزمة لوجود هسها وما كان كان واجعاً لدانه ، فيلوم أن يكون المكن لداته واجباً لدانه ، وهو عال

الحمجة الخامسة إن مدهبهم أن الشيء الواحد لا يكون قابلًا وفاعلًا معاً (") وإدا كان الأمر كذلك فإنه لا يكون نفس القلك (") عنه لنفس العقل الأول (أ) لكن الإمكان ، ليس إلا الفول وهو أن تكون الماهية قاملة للوحود والعدم ، فوحب أن لا يكون إمكان العقل الأول ، علة (أ) لمادة الفلك .

الحجة السادسة وهي أن حسم الفلك قابل بلقسمة الوهمية وسيأي في مسئله إثبات الحوهر الفود . أن ما يكون قابلًا للقسمة الوهمية ، فإنه لا بدوأن يكون مؤلف من الأجزاء يكون مؤلف من الأجزاء الكثيرة ، والإمكان القائم بالعقبل الأول شيء واحد ، فلو جعلناه علة لمادة الفلك وتلك الممادة عسارة عن مجموع تلك الأجزاء فحيشة بلزم كون الشيء الواحد ، علة لمحموع بلك الأحراء ، فيعود إلى أنه صدر عن الواحد أكثر من الواحد

الححمة السابعية ١ إنكم جعلتم موجبود المغيل الأول علة لصبورة العبك

<sup>(</sup>١) الدهية (م) النادة (س)

<sup>(</sup>٢) معاً (س) تبعاً (م)

 <sup>(</sup>٣) القبول (م) الفدك (س)

<sup>(1)</sup> بعرا لفعن أولى

<sup>(</sup>٥) عله ( س )

الأقصى ، ودلك ماصل لأن الوجبودات من حبث إنها وحودات أشحاص ، داخلة تحت برع واحد وحكم الشيء حكم مثله ، فينزم أن تكنون وحود كال شيء علة لصورة الملك الأقصى<sup>(١)</sup> ، أو لمثل تلك الصورة وهو محال

الحجة الثامنة مذهبهم أن ما كان غماً في نعبه عن الغير، كان غباً في داته عن دلك الغير، كان غباً في داته عن دلك الغير. فنقول كون دلك الوجود علة لصوره الهلث الأقصى إما أن بكون عشاركة من تلك الماهية الممكنة أو لا يكون فيان كان الأول فقد صار الفائل جرءاً من الفاعل، وهو عندكم محال وإن كان الثاني فحيئذ ذلك الوجود غبي في ذلك التأثير عن تلك لماهيه ، فوجب كونه غباً في نفسه عن تلك الماهية ، فذلك لوجود أمر قائم بنفسه ، عني عن تلك الماهية . وقد فرصاء صفه لنك الماهية . وقد فرصاء

الحجة لتاسعة أسم حعلتم وحوب دلك الوحود بالعمر، علة للعقل الثاني. فيقول المعلوب الأول له إمكان وليه وجود ، وليه كوب واحماً سالعمر وهذا للفهوم الشالت إن لم يكن سوجوداً ثالثاً (٢) ، اسمح جعمه علة للعقبل الأول وإن كان موجوداً ثالثاً فهو ممكن وله عله ولا علة له إلا المدأ الأول فقد صدر عن المدأ الأول موجودات ثلاثة الإمكان ، والوحود ، وكونه و جماً مالعم

الحيجة العاشرة ، الوجوب بالغير لو كان موجوداً مغايراً للأثمر وللمؤثر ، فهذا أيضاً ممكن لذاته ، واحب بغيره، موجوبه بغيره أيضاً موجود احر ولزم التسسسل . وإدا لم يكن الوجوب بالعير موجوداً مغايراً ، امتدع جمله علة ( بلعقل الثاني )(٣).

الحجمة الحادية عشر . العلك ليس عبارة عن لمادة والصورة الجسمية عقط . بيل هو عبارة عن المادة وعن الصورة الحسمية ، وعن الصورة النوعبة

<sup>(</sup>١) الأعلى ( س )

<sup>(</sup>人) 知(Y)

<sup>(4)</sup> or (4)

الهلكية ، وعن المفدار المعين ، وعن الشكل العين ، وعن النوصع المعين ، وبالجملة فله من كن مقولة من المقولات العشر بوعا واحداً وأنوعاً كثيرة فيذا ورعالاً هذه الأشياء على لحهات اشلاقة الحاصلة في العقبل الأول . وهي الإمكان والوجود ، والوجوب بالعير ، لزم أن يصدر عن الشيء الواحد أكثر من الواحد فإن جوزوا دلك علم لا يجوز منا مثله في البدأ الأول ؟ وإن لم بحوروا ذلك عكود عن عروه ههنا ؟

الحجة الثانية عشر إن العقل الأول جوهر جرد عن المادة ، وكل ما كان كدلك فإنه يعقل دانه ، ويعقل هيع معلوماته ، لما نسب أن العلم بالعلة بوحب العلم بالعلول وهذه العلوم صور كثيرة ، لأن عبد القلاسعة بما كنان العقل عبارة عن صورة مساوية للمعقول في العاقل () ، فإن كانت المعقولات محتلفة بالماهية كانت تعقيلاتها صوراً مساوية ، لها (في الماهية ) () فتكون هذه التعقيلات صوراً عتلفة ، فلا بند ها من علة . فإذا أسندناها إلى مناهية العقيل الأول ، فتلك الماهية اقتضب الامكان . فلر افتضت هذه التعقلات فقد صدر عن تلك المحيه معلولات . وإن أستدناها إلى المدأ الأول فقيد صدر عنه وجود العقيل الأول ، فلو صدر عنه مع ذلك عقله لذاته ، لكان قد صدر عنه معلولين فتنت ، أن على كل التعديرات ، الإشكال لازم على القوم . وإن العدر الذي ذكروه ومونوا عليه باطل

وأما السؤال الثاني وهمو قوله · الصادر عمه هو الموجود ، وهمو شيء واحد والتعدد والتكثر إنما بحصل بسبب تعدد القوابل . فالحواب عمه : أنا لا مسلم أن الصادر عن العلة الأولى (٤) ليس إلا الوحود قوله : موكانت العلة علة للماهية ، لكان عمد فرض عدم تبك العلة وحب أن تقلب الماهية ، قلنا ، وهذا لارم عليكم في الوحود ، فإنه لو كانت العمة علة للوجود ، لكان عند عدم

<sup>(</sup>۱) فرعنا (می)

<sup>(</sup>٢) ي الماهية (م) في العائل (س)

<sup>(</sup>P) to (T)

<sup>(</sup>٤) الأرن ( س )

نلك العلة ، لزم أن ينقل الوجود ، فكل ما يدكرونه في العمد عن الوجود ، فهو أيضاً عدر عن الماهية ، سلمنا أن العلة العماعليه ليست علة ، أن لا وجود (1) ، إلا أن وجود هذا الممكن غير رصود (1) دلك الممكن وإلا لرم قما العرص الواحد بالمحال الكثيرة . فقت أن وجود كل موجود مغاير لوجود الموجود الأحر . فلو حكمنا فإسناد الموجودات سأسرها إلى المدأ الأون ، لمرم أن يصدر عن العنة الأولى معلولات كثيرة ، وهو محال

وأما السؤان الذلك وهو نوله م لا بجوز أن يصدر عن العلة الواحدة جميع الممكنات؟ قلتنا . أنتم وافقتمونا على أن هندا القسم باطبل ونحس إنما دكرتا الدليل ، لأجل أنه هو الدليل الذي عليه عولتم في إليات هذا المنطنوب عليس لكم أن تتارعونا فيه والله أعلم<sup>(7)</sup>

الحيحة الرابعة: لو كان بعالى موحناً بالذات ، لرم من ارتفاع هذه الحيوادث وعلمها ، ارتفاع ذات الله بعالى وعدمه (1) وهذا محالى حداك عالى . بيان الملارمة: أن هذه الحوادث مفتقرة إلى سبب لا محالة ، فارتفاعها بكون لارتفاع مسها ، وارتفاع دلك السبب يكون لا محالة لارتماع أسبات تلك الأسباب ، ولا تؤال تلزم (م) هذه الاعتبارات عبد المصاعد ، حتى تنتهي إلى العلمة الأولى . قياد كان الأثر من لوارم المؤثر (أ) ، ومن المعلوم بالضرورة أن ارتفاع اللازم مدل على رتفاع المروم ولرم (٧) من ارتفاع هذه الحيوادث أرتماع أسبابها ومن ارتفاع أسبابها ارتفاع المناف أسبابها ، وهكذا حتى يسهي إلى العلمة الأولى ، فيلزم الحيزم مأن ارتفاع هذه الحيوادث يكشف عن ارتفاع دات العلمة الأولى ، فيلزم الحيزم مأن ارتفاع هذه الحيوادث يكشف عن ارتفاع دات العلمة

<sup>(1) [</sup>Y .h(جود (5)

<sup>(</sup>۲) رجوب ( م <u>)</u>

<sup>(</sup>٢) مادا يون<sub>ي</sub> (٢)

<sup>(1)</sup> aus (1)

<sup>(4) (</sup>K sell (4)

<sup>(</sup>١) المؤثر (٢٠٠٠)

<sup>(</sup>۲) ولوم ( سی )

الأولى . ومعلوم أن ذلك محال باطل (1) ، فوجب القول بأن تأثير العلة الأولى ، في هذه الأثنار ليس على سبيل الوجوب واللزوم ، بيل عني سبيل الصحة والاختيار ، وذلك يبدل (1) على أن إلّه (1) العبلم فياعيل بالاختيار لا سوجت بلادات . فيإن قالوا محم لا نقول إن عدم المعلول يوجب عدم العلة ، بل نقول إنه يكشف عنه ، بمعني أنا تقبول : لولا أن العلة عدمت أولاً ، حتى لرم من عدمها عدم هذا المؤثر (أن قلتا الجي ما ذكرتم إلا أنه لا يقدح في عرضنا فإنا نقول إذا كنان عدم المعلول بدل على أن لعلة قند ارتفعت أولاً ، وعدمت أولاً ، حتى لزم من عدمها عدم هذه المعلولات بعدم هذه المعلولات بعدم هذه المعلولات بعدم هذه المعلولات بدل على أن تلك العلة الأولى قند ارتفعت أولاً ، وحيئذ يلزم المحال (1) المدكور أما إذا قلاً : إنه تعالى يؤثر في وجود العالم على سبيل الصحة والاحتيار ، فحيئك لا يكون وجود هذه الأثار من لوارم ذاته ، فلم يلزم من عدم هذه الآثار وارتعاعها عدم تمك الدات المخصوصة

الحجة الحاصة . لو كان المؤثر في وجود العالم موجباً بالدات ، لا فاعلاً بالاحتيار فحيئة يلزم من قدم ذلك المؤثر ، قدم الأثر ، فيلزم أن يكون القديم مفتقراً إلى المؤثر . وذلك محال الدناء ، لاحال المغاء ، فقي أي وقت فرضاه مفتقراً إلى المؤثر ، يلزم التقار الناقي إلى المؤثر ، وذلك محال ، لأنه يلزم (1) تكوين الكائل وتحصيل الحاصل ، وهو محال

الحجة السادسه و كال المؤثر في وجود العالم موجدً بالدات ، لـزم قدم العالم . ودلك عال الله القول موجود القدماء الكثيرة عال ، لأل القدم عبارة عن مسب المسوفية بالعدم ، ولبست صفة رجودية ، وإلا لكانت تلك الصفة أيضاً مسبوفة بعدم آخر ، ويقصى إلى التسلسل ، ولما ثبت أن القدم عبارة عن

<sup>(</sup>۱) باطل سقط ( س )

<sup>(</sup>۲)يدل (س)

<sup>(</sup>۳) أذ العام (م)

<sup>(</sup>٤) نصارل (م) المؤثر رس)

<sup>(</sup>٥) التحدر (م)

<sup>(</sup>٦) لا يلزم (س)

صلب المسبوقية بالعدم ، وثبت أن المسبوقيه بالعدم صفة سلبية يشت أن القدم صلب للسلب ، قوحب كومه صفة ثنونية .

إدا ثبت هذا عنقرل . و مرصا وجود قدماء لكانت متشاركة في هذا المعهوم ، وبعد ذلك إما أن تكون عالمة في شيء من المقومات أو لا تكون فإن لم بحتلها في شيء من المقومات ، فحيثة تكون القدماء متماثلة في تما الماهية والمتساريات في تمام الماهية منساويه في لوارم الماهية ، فيلرم كون كلها علم لمواقي ، وكون كلها عملولة للمواقي ، وكل دلك محال وإما إن كانت متخالفة في سائر للقومات . فتضول إنها متسارية في القدم ، ومحتلمة في دلك الاعتبار الآحر ، وما به المشاركة معاير ، لما به المحالفة ، فيلرم كون كل واحد من تلك القدماء مركباً من قيدين

لم نقول كل واحد من ذينك القهدين لا بد وأن يكوما متشاركين في الفدم ، لأن ما ليس مقديم بمتنع كونه حزءاً من مناهبة لقديم ، وإذا كناك لحرءان متشاركين في الفدم ، ولا مد وأن يكوما مختلفين ماعتبار احر فحينئد يكون كل واحد من دينك الحرثين منوكماً من حرأين احرين (١) والكنلام في كل واحد من أولئك القدماء منزم كون كل واحد من أولئك القدماء منزكماً من حزاء عم متناهبة ودلك محال لرجوه

أقربها. أن كل كثرة متناهية كانت أو عير متناهية هإن المواحد فيها موجود ، لكن ذلك الواحد قد يشارك غيره في القدم ، ويحالف في حصوصيت فدلك الواحد مركب من جرأين ، فذلك الواحد لسن نواحد فيان تلك الكثره لم يحصل فيها(٢) واحد وإذا لم محصل الوحد لم تحصل الكثرة فيثبت أن هذا بقصي إلى السائض وإنما لم دلك من فرص وجود القدماء ، فكان القول به محالاً "، ولم كان الإنه قديماً ، امتع كون العالم قديماً

<sup>(</sup>۱) اعرین من ( س )

<sup>-(4) + (4)</sup> 

<sup>{</sup>٣} عالاً (س)

فهذه الدلائل الستة دالة على أن القول بأن مؤثر العالم موجب بالبدات ، لا تاعل بالاحتيار قول باطل .

وقالت الفلاسفة أما الحجة الأولى . فضعيفة . لأنا على تعدير أن سلم أن العالم عدت ، وأن القول بحوادث لا أول لها ماطل إلا أما عبول لهم لم لا يجور أن يقال . إن العلم الأولى عله ، موجبه لذاتها وحود شيء ، هو فاعل عنار ثم إن ذلك الفاعل المحتار . أحدث هذا العالم باحتيره ؟ فإن بهذا (١) التقدير تكون العلم الأرلى موجبة ماسذات ، وبكون فاعل هذا العالم فاعلاً غناراً ، فيشت أن هذا الدليل لا يعيد أن واجب الوحود لذاته فاصل محتار . ثم نقول ، لم يعور أن نكون العلم الأولى موجبة بالذاب ، ثم يصدر عها المعلول في بعض الأونات دون المعص ؟ ( وهو محال) (١) فنقول . وهذا أبضاً لارم ل ي بعض الأونات دون المعلم على القادر المحتار في بعض الأوقات دون المعلم ا

والسؤال الثالث إن صحه وجود العالم إما أن يكون لها أول ، وإما أن لا يكون لها أول ، وإما أن لا يكون لها أول ، والأول ما كانت لا يكون لها أول ، والأول ما طل وإلا لزم أن يقال : إن قبل ذلك الأول ما كانت لصحة الدانية حاصله ، فيلزم أن يقال . العالم كان مملعاً لعيمه ، ثم نقلب مكناً لعيم وذلك محال ولما بطل إنسات الأول لتلك لصحة ثمت أن لا أول لها ، فيلزم أن بقال لعالم صحيح الوحود في الأرل ، وإذا كان الأمر كذلك فمع هذا لقول يمتع أن يقال إن كون لعالم أولياً محال وهذا بوجب سقوط هذه الحجة بالكلية

وأما الحجة الثانية · فالكلام عليها إن عين ما الترمتموه في الموجب . فهو معينه لازم في الفادر المان بينا أن القادر لا يمكن أن يرجح أحد الثلين على

<sup>(1) 46 (5)</sup> 

**<sup>(</sup>۱) س رم)** 

<sup>(</sup>۲) من (م) س)

<sup>(</sup>٤)الأرقى(س)

الأحر، إلا المرجع. وإدا أنتم أن سنة حدوث العالم إلى جميع الأوقات على التسوية، وتسنة حصول العالم إلى جميع الأحياز على التسوية، فكما يمتم وقوع على بعض تلك الحائرات دور بعض بالموجب، فكذلك يمتنع وقوعه بالقادر، فيثبت أن هذا الإشكال مشترك والله أعلم .

وأما الحجة الثالثة : ولحواب عنه : أن الأقرب أنه لا يمتم كون الشيء الواحد علة لأشياء كثيره ، والدلائل التي يدكرها الفلاسفة في تقرير هذا الأصل صعيفه حداً . وهذا هو الوحه المتحفق المعتمد .

واما الفلاسقة وإنهم لم سلّموا هـدا الأصل ، لا حرم دكروا طريقة في كفية ترتيب الوجود وقد سلف بطالها .

وأما الحجة الرابعة . فالجواب عها . أما بينا أن القادر لا يمكنه ترحيح أحد المثلين على الآحر ، إلا لداعية مرححة ، وبينا : أن القدرة مع الداعي يكون عجموعها موحباً تاماً موحود الفعل . وإذا كان الأمر كذلك ، فحيند كل ما أوردتموه على الفائلين بالمحاد .

وأم الحجة الخامسة . وهي أنه يلزم افتقار الشيء حال نفائمه إلى المؤثر فاعلم أن المياحث المتعلقة مهدا البات مدكوره في مقالة مفردة ، فذكروه في أنواب الحدوث والمدم .

وأمد الحجة السادسة إن القول بإثبات القدم، محال .

مقول إن ارباب الملل والأديان انعقوا على أنه تعلى ، كان علماً قادراً في الأرل ، وكوبه عالماً قادراً ليس عين ذاته المخصوصة ، على منا سيأي تعصيل دلك وإدا كان الأمر كذلك ، كان القول بإثبات القدماء لازماً عبيهم

وهدا تمام لكلام في هذا الباب والله أعلم

الْبَابُالثَّاثُ في كونه تعالى عالمًا

## الفصل الأولج

# في تحقيق الكلام في حقيقة العلم والإورك

اعدم أما قد استقصيما الكلام (') في هذا الناب ، في أول علم المنطق من هذا الكتاب (') ، ولا بأس مأل بعيد يعض تلك الوجوه مع فوائد أخرى فريادة البينان عنقول لا شبك أما بعلم منالصرورة (أما بعلم شيئاً من الأشياء ، وبعلم أيضاً بالضرورة ) (") : أن العلم إما تصور وإما تصديق ، وهذا القدر معلوم لا نزاع فيه بين العقلاء

ثم احتلفوا بعد دلك وطريق صبط الأقوال في هذا الدب أن نقول: العلم إما أن يكون مفهوماً إنجابياً ، أو سلبياً ، فإن كان مفهوماً إنجابياً ، فإن أن يكون نجرد سبة وإصافة (وإما أن يكون صف حقيقية )(1) ، وإما أن يكون بحموع صفة حقيقية عصوصة من ناب السلوب(1) وفعده أنسام أربعة لا مريد عليه .

أما القسم الأول وهو أن يكون العلم والإدراك صارة عن مجرد(١) مسة

<sup>(</sup>١) استقصيبا ي هذا الباب (م)

<sup>(</sup>٢) يمسد مقدية المؤلف لكناب الطالب العالية

<sup>(</sup>۲) س (ج، س).

<sup>(1)</sup> س (س)

<sup>(</sup>٥) هذا عو لقسم لوابع

<sup>(</sup>٦) مجرد (م)

خصوصة ، وإصافة خصوصة فهذا (قول)() قد دهب إليه جمع عظيم من الحكياء و لمتكلمين ، وهو المحتار عندنا وهو الحق ودلك لأما إذا علمنا شبئاً فإنا مجد بين عقولنا وبين ذلك المعلوم سبة خصوصة وإضافة محصوصة ولهذا السبب فإنه ما لم بحصل في مقابلة الشيء الذي هو العالم شيء أخر هو المعوم ، امتدع حصول الأمر المسمى بالعلم وبالحملة وحصوب هذه النسبة عند حصول الأمر المسمى بالعلم وبالإدراك وبالشعور ، كالأمر() المعلوم بالبدية .

رأما القسم الثاني وهو أد يقال ، العلم صعة حقيقية فهدا قول حميور العلاسعة ، فإنهم بقولون : العلم عبارة عن حصول صورة المعلوم في العام وقد ذكرنا هذه المسألة في أول المنطق من هذا الكتاب ، وبالعنا في إيسال ، وأوردنا في تربيعه دلائل كثيرة قاهرة (الله وأما القسم الشالث وهو أن يقال العلم صعة حقيقية مع إضافة محصوصة فهذا قول أكثر المتكلمين ، قالوا : العلم صعة محصوصة قائمة بدات العالم ولتلك الصفة تعلى بالمعلوم ، وعوا مهذا التعلق ما سميناه بالسبة والإضافة ، وهؤلاء المتكلمون أنكروا كون تبك لصفة الحقيقية صورة مسارية لماهية المعلوم ، بل قالوا : إنه ماهية محصوصة ، وهي من حيث إنها هي شالعة المعلوم ، إلا أن بيها ماهية محصوصة ، وتلك السنة مسماة بالنعلق

وأما القسم الراسع وهو أن يضال: العدم صفة حقيقية مخصوصة من ناب السلوب، والقاتلون جذا القول فريقان، فالفريق الأون: طائفة من قدماء المتكلمين قالوا لا معنى للعلم إلا عدم(٢) الجهل، إلا أنه بقي هذا المدهب تحيطاً عير ملخص

ودلك لأن الجهل قد يراد به عدم العلم ، فإذا جعلنا العلم عبارة عن عدم الحهل فحيئة يكون العلم عبارة عن عدم عدم العلم، فيكود أسرأ ثابتاً

<sup>(</sup>۱) س (س)

<sup>(</sup>٢) كالأمر للعدوم (م)

<sup>(</sup>۲) فاهره ( م )

<sup>(\$)</sup> الطراما كتبه موسى من مبمول عن السلية الإلهية في و دلالة الحائرين ،

وقيد براد سه الاعتقاد البدي يحالف المعتقيد ، وعيدم هيدا ليمي حياصيل في الحمادات مع أنها ليست عالمة - والفريق الثان - ما وقع في أسسه الفلاسف أن معنى كون الشيء عقلاً <sup>(11)</sup> ، هو كومه مجرداً عن المدة

واعلم أن هذا الكلام عبير ملحص المعي (١) ودلك لأن معي كون الشيء مجرد عن المادة ، هو أنه موجود قائم نتفسه غير حال في شيء من المحال والفرق بين قولما إنه غير حال في شيء من المحال والفرق بين قولما إنه غير حال في شيء من المحال ، وبين قولما : إنه عالم بالأشياء معلوم بالصرورة ، فإنه قد يمكما أن بعتقد في كثير من الأشياء كونها دوات قائمة بأنفسها غير حالة في شيء من المحال ، منع أنه لا يخطر بالل أحد من العملاء أنه يلزم من كونها (كذلك ، كونها) (١) عالمه بالأشياء فيثبت أن هذا الكلام بعيد عن العقل

ونم يقوي همدا الإشكال أن المادة ليست لها منادة أحرى فسامادة دات قائمة منفسها مجردة عن المادة مع أنها لا تعلم شيئاً فعلمما أن هذا الكلام حالي ص الفائدة .

ولدي يمكني تحصيله من هذا الكلام . ن يقال : مذهبهم : أن العلم عبارة عن حصول صورة المعلوم للعالم فإذا كان الشيء قائماً بغيره ، حالاً في على ، فإنه لا يكون حقيقة حاصلة لنقسها ، بل تكون حاصلة لعبرها ، فلا جرم لا يكون مشل هذا الشيء مدرك لنفسه ، ولا عالماً بنفسه أف إذا كان الشيء عبياً عن على عبل فيه ، وكانت حقيقة حميقته قائمة بالنفس فإن ماهيتها لا تكون حاصلة لغيرها ، بل تكون حاصلة لنفسها ، ولما حصّلت بفسها لتفسها ، ولما مرة بالنفس في المناه ، وثب أنه لا معنى للإدراك إلا حصول ماهية المعلوم للعالم ، ولما برم في الشيء المجرد عن المادة أن تكون بعسها حاصلة لنفسها ، وثبت أنه متى كان الأمر كذلك ، لرم كونه مدركاً لنفسه ، وعالماً بنفسه ، ومهذا لتأويل قالوا :

<sup>(</sup>e) sue (1)

<sup>(</sup>۲) المعي سقط (م)

<sup>(</sup>۲) من (س) .

إن لتجرد عن المادة ينوجب التعقيل والإدرال وهذا هو المعنى البدي يمكني استسبطه من هذا الكلام . والله أعلم بمبرادهم منه فهده حملة الأقسام التي يمكن دكرها في تفسير حقيقة العلم والإدراك والشميور . وقد سنق في أول هسا الكتاب الاستقصاء في كن واحد من هذه الأقوال فلا فائدة في الإعادة . ومالله التوفيق

### الفصل النافي

### فِ حَكَابِةِ دِولِدِ فِلْ لِلْنَكِلِمِينَ فِي كَوِيدَ بِمِنا لَى عَالِمُا

اعلم . أن القائلين بأن العالم محدث ، وأن إله العالم قادر محتار احتجوا بدليل الإحكام والإتقان على كومه نصل عالماً بالمعلومات وتقريره أن قالوا : إن أفعال الله محكمة منقسة ، وكل من كنان معلم محكماً منضاً وجب كونه عالماً ديلزم كونه تعالى عالماً بالأشياء

فنمتقر ههما إلى تقرير مقدمتين :

إحداهما: قبولتا: أممال الله محكمة منفئة والمراد من كونها محكمة منفئة وهذا إنما ينظهر بيبان حكمة منفئة . كونها موافقة لوجوه المصلحة والمنفعة وهذا إنما ينظهر بيبان حكمة الله تعالى في تحليق السموات والكواكب، وفي تخليق المعناصر الأربعة ، وفي تحليق الأثار العلوية والمعادد والنبات والحيوان والإسمان ، وأعجمها شرح(۱) أبدان الناس ، ولما كان هذا الكتاب الكبير الشريف مملوء من هذا النوع من العلوم ، لا جرم لم يكن في إيراد هذا الوع مها مريد فائدة

وأما لمصدمة لثانيه : وهي قولنا · وكل من كذان معله محكياً متقنباً ، وإنه يجب أن يكون عاماً متقريره بالامثله الكثيرة . فإن الحاهل بنسج الدبياح لا يجب أن يأتي هذا العمل على وجه الإنقان ، والحاهل بالحط لا يمكنه أن يأتي

<sup>(</sup>١) شوح مدن الإنسان (س).

ساقط على وجمه الإنقال ولا مس لما لك إلا عسم (١٠ العلم ، فيثبت أن عدم العلم بالشيء ينافي الإنبار به على وجه الإحكام والإتقان

ومن المتكلمين من يدعي العلم الفسروري الله فاعل المحكم المتقى يجب كون تُحالماً بذلك الفعل ، والدكر تلك الامثله لاجل النسبه على أن العلم بهده المقدمة علم صروري فهد تمام الكلام في تقرير هذا الدليل

ولقائل أن يقول السؤال عليه من وحوه

لسؤ ل الأون: هو أن دلائل المتكلمين في إليات الصادرية والعالمية ، بتقدير صحتها لا تدل على المقصود ، لأنه لا عتبع في نديهه العمل أن بقال: إن واحب الوحود لذاته عله لموحود ، وذلك الموحود عالم لذاته ( وقادر لذانه ) (٢) ، وحالق للعالم ، فإنه لما ثبت أن العالم محدث وجب انتقاره إلى محدث وفاعل ، ولم أن يكون ذلك القاعل قادراً عالماً ولا بنعد (٣) أن يكون ذلك العالم القادر معلولا لذاته أر واجب الوحود ، بذاته . إما من غير واسطه ، أو يواسطة واحده أو بوسائط كثيرة

رإذا كان ما دكرناه عدماً ، سقط الاستدلال بهده الوجوه المذكورة على كون واجب الوحود لذاته عاماً نادراً . فهذا سؤ ال سبن ، وما رأيت أحداً من المتكدمين دار حوله ، والعقلة عنه في مثل هذه المطالب العالمية من العجائب

راعلم أن الذي بمكسا دكره في دفع هذا السؤ ال وجهان "

الأولى. إما قد ذكرما في مقدمة هذا الكتاب أن المطالب الإلهية، عالمية ، والعفول البشرية صعيفة ، فيحب أن تكتمى فيها بالأحلد بالأحلق والأولى ، وعبد هذا نفول ، لما ثبت حدوث العالم وثبت افتقاره إلى فاعمل ومحدث ، وجب الاعتراف بهذا الفاعل والمحدث فأمما إثبات الوسائط علم يمدل على وجودها

<sup>(</sup>ا) س (س)

ا(۲) س (س)

<sup>(&</sup>lt;) 보니(\*)

دليل فوجب الأخذ بالمتيقن ، وطرح المشكوك المشته . فهذا أحد الطريقين .

الثاني للما دلما على أنه تعالى قيادر على الإيجياد والمكويس، قحيشه تقهم الدلالة على أنه يستحيل في الوجود أن يكون أكثر من مؤثر واحمد وعمد همذا يسقط القول بإنمات الوسائط فهدا ما يمكن ذكره في هذا المقام

السؤال الثاني أن يقول ما المراد بالإحكام والإتقال؟ فإن أريد به وقوع هذه الأشياء على ومن المصلحة والمعمة ، فهذا معقول ، وإن عيتم به معنى أحر ، فلا بد من بابه ثم تقول ، إما أن يريدوا به كوبه واقماً على ومن بلصلحة وبوجه ما )(1) وإما أن يريدوا به كونه واقعاً على وفق المصلحة من كل الوجوه ، فإن أردتم الأوب ، فهذا القدر ، لا يدل على كون الماعل عالماً فإن لمعل اللذي يأتى به الجاهل ، قد يكون مطابعاً للمصلحة من بعص (1) الوحوه وإن عنيتم به كونه مطابعاً للمصلحة من كل الوجوه ، فلم فلتم أ بن الأمر كذلك ؟ فإنه لا يعرف أن الشمس بو كانت أكبر مما هي الأن أو أصعر كانت المنافع أكمل أو أقل ، ولا نعرف أحوال الأفلاك في هذا الباب ، ولا يعرف أيضاً أن أبدان أحوالها ؟ وبالحملة : فمن الذي يمكنه إقامة الدلالية على أنه يمنح وحود وصع أحوالها ؟ وبالحملة : فمن الذي يمكنه إقامة الدلالية على أنه يمنح وحود وصع أكمل عا هو الأن ، مع أن الأوصاع المعايرة هذا الوصع أمور غير مناهية ؟ ومن الذي أحاط عقله بكل ملك الأقسام ، ووقف عقبه على كل ما في كل واحد منها الذي أحاط عقله بكل ملك الأقسام ، ووقف عقبه على كل ما في كل واحد منها من الذي أحاط عقله بكل ملك الأقسام ، ووقف عقبه على كل ما في كل واحد منها من المنافع والمضار ؟

السؤال الشائث ، مزلنا عن البحث عن تصدير الإحكام والإتقال فلم قلتم ، إن كل من كان تعلم محكماً متقاً فإنه يجب أن يكون عالماً ؟ والدي يدل على أن الأمر ليس كذلك وجود .

الأول أنه لا مرّاع أن الحاهل بالصفة ، قد صدر عنه الفعل المحكم

<sup>(1) 00 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) کل (ت)

المنص على سبيل الإنفان مرة واحدة . فالعاجر عن بطم الشعر قد يبطق على سبيل الإنفان بمصراع من الشعر والجاهل بالخط ، قد يكتب حرفاً واحداً على الإحكام والإنفان ، مالانماق والدرة (وإذا ثبت هذ فقول : قد ثبت في العلوم العقلية ، أن حكم الشيء حكم مثله (۱) فلما ثبت أن العمل القليل قد يوجد من الحاهل ، وحب أن يكون حكم أمثاله وأشاهه كذبك ، وهذا يدل على أن صدور الفعل المحكم المنقل من الحاهل : حائز .

والثاني , وهو أما مشاهد أن التحل يني اليوت المسدسة من غير مسطرة ولا فرجار ، على أحسن الوجوه ، مل العقالاء الحصفاء الكاملون ، لو أرادوا ساء ليوت المسدسة من الشمع مثل ما يبيه المحل ، يعجرون عنه والمسكوت أيضاً . إذا أرادت إصلاح بينها ، فيها تأتي مأعمال عجيبة في ذلك الساء والدمنة إذا حباب في جحرها حساب الحسطة قياما تعلق كل حبة إلى مصمين ، لأحل أنه إذا أصابتها الرطوبة ، فياما لا تبت وعجائب أفعال الحيوانات مذكورة في الكتب فهذه أفعان محكمة متقبة فإن دل الفعل المحكم المتقن على علم الماعن ، وجب القول مأبا أكثر علياً من الإسمان ( لأن ما )(أ) في هذه الأنواع من الأنعال من وجوه الإحكام والإتقان ، أكثر عن في أفعال الناس . وذلك بعيد جداً

الوجه الثالث وهو أما برى أن الإنسان إذا أراد ن يتعلم صنعة الكسامة أو صرب الطبور أو صبعه أخرى ، فإنه في أول الأمر يحتاح إلى أن يستحصر في ذهنه صورة حرف حرف ، وصوره نقرة نقرة ، ومتى كان الإنسال ماقياً في هذه الدرحة ، فإنه مكون مقصراً في تلك الصباعة ، ثم إذا واظب على تلك الحرفة على تلك الحرفة على تلك الحرفة من مديدة ، وتمرد فيها حصلت له حالة عجيبة تسمى بالملكة في إصطلاح الحكاء ، مأن يصير بحيث يكتب على أحس الوجوه من غير أن عتاج إلى استحضار حرف حرف في لخسال ، مل ربحا كان مشعول القلب بهم أحر ، وهر يكب على أحس الوجوه ها فيها العمل المحكم المتقن الواقع على

<sup>(</sup>t) y (l)

<sup>(4) \( \</sup>sigma \) (3)

أكمل الوجود، حاصل مع أن العلم تلك التقاصيل والأحوال غير حاصل. فيشت جذا أن صعه الفعل المحكم المنقل، لا نتوقف على كون ماعله عالمأ. يل قد دكوماً أن استحصار العلم مكل وحد من طك الحروف والأشكال ربما مع ذلك الفاعل من الإنيان مذلك العمل على وحه الكمال والتمام.

والوجه لرامع هو أن القلاسقة العائلين سالموجب أصافوا تكوّر، أمدان الحيوانات إلى تأثير الطبيعة ، واقتصاء العوه المصوره ، مع أن السطبيعة ليس له شعور وإدراك البتة ، فإذا قبل لهم . كيف يعمل إساد هذه الأفعال العجبية ، والأثار لمحكمة المنفنة إلى قوه ليس لها شعور ولا إدراك ؟ أحابوا بأن قالوا إن هذا عبر مستعد في العقول ، وذلك لأن القاعل إذا صار ماهر في صبعته كاملاً في حرفته ، وأراد العقلاء مدحه بأنه صار كاملاً في بلك الحرفة قالوا إن هذه لموفة صارت كالأمر الطبيعي له فهذا (إقرار من العقلاء بأن كمال حد لقادر قصادم أن نقيسه في كيفية أفعاله بالبطبيعة . وهذا (أ) بدل على إقرار لعقلاء بأن أنعال (أنعال المناعة )

الوجه الخامس وهو أن الأحيار متساوبة والأوقات متساوية . ثم إله المتكلمين قالوا إنه المختص حدوث العالم بوقت معين دون سائر الأوقات ، واختص حصول دأت العالم بحير معين دون سائر الآحيار ، فلما فيل لهم : ولم المختص حدوث العالم بذلك الوقت دون سائر الأوقات ؟ ولم حصل العالم في دلث الحيز دون سائر الأحياز ؟ مع أن الأوقات بأسرها متماثلة ، ومع أن الأحيار بأسرها متماثلة . أجابوا عنه بوحهين:

الأون اله لو حصل خدوث العالم في وقت احر (عبر) هذا الوقت ، لكان هذا السؤال (المدكور ناقياً ، ولو حصل العام في حير احر سوى هذا الحير

<sup>(</sup>b) or (5)

<sup>(</sup>۲) آلدن (س)

<sup>(</sup>r) ac (r)

المعين، لكان السؤال) (١٠٠ المذكور باقياً، وكل سؤال بعقى على كل التصديرات، فإنه ساقط.

والثاني إنهم قالوا القادر المحتار يكله ترحيح أحد المثلين على الأخر من عبر مرجح . إذا عرفت هذا ، فنقول . أحسام العالم يكن تركيبها وتأليفها على وجوه كثيرة شخلفة ، عبر متاهية . وأحد تلك الوجوه هو هذا الوجه المواقع ، والفاعل القادر كان قادراً على هذا الوجه ، وعلى سائر الوجوه ، إلا أن الفادر يكنه وحيح أحد المثلين على الأحر ، لا لمرحح أصلاً ، تصدر عن القادر ، هذا الوجه المعين دون سائر الوجوه ، يمحرد كونه فادراً . فإن مدهكم . أن القادر ( المحتار يكنه ترحيح أحد المثلين على الآحر ، لا لمرجح ، أو يقول إن القادر ( المحتار يكنه ترحيح أحد المثلين على الآحر ، لا لمرجح ، أو يقول إن القادر ) الماكان قادراً على هذا الوجه ، وهلى سائر الوحوه ، لم يحر أن يقال : ولم وقع هذ الوحه على هذا الوجه ، وهلى سائر الوحوه ؟ لأن هذا السؤال عائد على كل التقديرات ، فكان ساقطاً ، وإذ ثبت هذا ظهر حيثذ أن المخصوصة

وحاصل الكلام إن كل شخص من أشحاص الناس محصوص بمقدار معين ، مع أنه كان بمكن وقوعه أعظم مما وقع عليه الآن ، أو أصعر مما وقع عليه الآن ، ولاللك اختص بكون معين ، وخلقة معينة ، وطبيعية معينة ، مع أن منثر الصور والأحوال كانت حائزة عليه الإدا قسا ، ولم وقع هذا الرجه المعين دون سائر الوحوه الحائزة ؟ لم يكن لنا عنه جواب ، إلا أن نقول ، القادر بمجرد كونه قادراً بمكنه (إيقاع الشيء على صفه حاصة ، مع حوار سائر الصفات ؛ لأن حاصية القادر استتار)(أ) ترجيح المثلين على الأخر، لا لمرجح فإذا جوزنا هذا ، علم لا يجور أيضاً أن يقال أن القادر المختار يمكنه إيقاع هذه

<sup>(</sup>r) or (f)

<sup>(</sup>۲) س (س)

<sup>(</sup>۲) کال (س ) ،

<sup>(4) &</sup>amp; (5)

الأجسام على هذه الصفات المطابقة للمصالح ، بمجرد كونيه قادراً من عبير أنَّ يعتبر في ذلك الفاعل الغادر كومه عالماً ؟ والله أعلم(١) .

السؤل الرام هـ أنا سلمنا أن عاعل الأنعال المحكمة المتفقة بجب أن يكون به شعور وإدراك ، علم لا يكفي في صدور الأعمال المحكمة عنه كونه ظائم أن ولا بشترط فيه كونه عالماً ؟ والدليل على الاحتمال المدكور لازم دلك ، لأن أصحاب الحرف والصناعات إنما يأنون بتلك الأقاعيل ساء على الطنون والحسانات وإلا قالان صبعة الكنانة ، كيف يحكمه تحصيل العلم اليقيني بأحوال رأس القلم . وتأحوال سطح الكاغد . وتأخوان كمية المداد وكيفيته . وبأحوال حركات الأصابع بحسب ما ها من الكمية والكيفية ؟ وكل هذه الأحوال بجهوله عبد ذلك الكاتب ، إلا أنه بيض ظماً عالماً أن هذه الألات والأدوات موافقة لتحصيل الصنعة الطلوبة ، فيستعمل تلك الألات في تلك لصنائع بناء على الطنون والحسينات ، فتحصل تلك الصنائع ، فيثبت أن كل ما تشاهده في العالم من الصنائع المحكمة المتفنة . فإنه إنما يحصل باء على المطنون والحسانات ، ولا حاجة في تحصيل شيء منها إلى العلم المازم الموصوف بالمقطع واليقين وإدا ثبت هذا فقد ظهر أن الاستدلال بالقمل المحكم المتفن بالقطع واليقين وإدا ثبت هذا فقد ظهر أن الاستدلال بالقمل المحكم المتفن على كون فاعله هاماً في ظابة الصحوبة .

وإن قالوا : إن صاحب الطن قد يخطى، وقد بعلط، وقد بعجر عن تحصيل مطلوبه فنقول لا براع في أن الأمر كما ذكرتم ، إلا أنا نرى الوجوء الكثيرة من لنقائص والأقات والتشويهات الكثيرة في الخلقة حاصلة في تركيبات هذا العالم ، فلعل هذه الأحوال إنما حصلت لأن فاعلها إنما يركبها بناء على الظن والمحمون ، فنارة تقع على الوجه الصواب الموافق للحكمة والمصلحة ، وتارة تقع على الوجه المضطرب الفاسد وإذا كان الاحتمال قائمً فعليكم أن بدنوا على أنه غير محتمل ، وعلى أنه باطل ، حتى يتم دبيلكم في الاستدلال بالفعل المحكم المتقى على كون الفاعل عللاً .

<sup>(</sup>١) رادشاعلم (م)

السؤال الخامس الماكيا رأية في هذا العالم أفعالاً محكمه مقته مسفة منظمة وأبها توهم كون مدير هذا العالم عالمًا حكيمًا ، فقد برى هذا العالم أيضاً معلوءاً من الأقات وللحافات والنشويات في الحلقة والأحوال المنفرة مثل المعمى والزمانة والعقر الشديد .

(وبرى الإسال الكامل في العلم والعمل عروم عن الخيرات الدبوبة ، فيلاً مهياً ، تحت تصرف الجهال والأوذل )(١) وبرى أحسّ الحقق مثل أردل الصبيان ولسوال ( بجصل لهم الاستيلاء على أهل لدبيا والاستعلاء على الحقيق وهذه الأحوال غير لائقه بالرحيم العليم الحكيم ، وتقويره )(١) إنه تعلى إما أن يقال : إن تعلق هذا العلم لرعابة حكمة ومصلحه . أو خلقه لمحص القدرة من غير رعاية الحكمة والمصلحة . هإل كان الحق هو الثاني وحيئد هذه الوجوء الحاصلة من المصالح ما قصد العاعل على العلم لأحله ، بل العق أنه عصص هذا القسم بالإيجاد والتكويل دون سائر الرحوء من غير أن كان كوما مصلحة ، علة لرجحان هذا القسم على سائر الأقسام ، وإذا كان الأمر كذلك ، فيهم لا يجور أن يقال . يجرد القدرة كافي في إخراج هذه الأشياء من العدم إلى الوجود ؟ رأما إذا قلما : إنه بعال حلى هذا العالم لأحل الرحمة والحكمة وإفاصة المنفعة . فتقول : أو كان الأمر كذلك لما حلى فيها أنواع الأفف والمحاقات وحيث حصلت هذه الأشياء ، علمها أمها إنما حصلت إما لعدم العلم ، وإما لعدم القدرة .

وأحيث عن هذا السوال ، فقيل الإحكام والإنقان بدل على علم (1) المفاعل ، لأن الجاهل يمتع أن يصدر عنه الفعل المحكم المتقى أما الأقعال الفاصلة الحسيسة فإب لا تدل على حهل الفاعل لأن العالم بمكنه أن بأني بالأفعال الفاسدة الحسيسة . نعلم أنه ليس المصود من السؤال المذكور ما توهمه هذا

<sup>(</sup>۱) س (م)

<sup>(</sup>٢) الاستعلاء (س)

<sup>(</sup>۴) س (م، س)

<sup>(</sup>t) حکمه (س)

المجيب، بل المقصود أنه كما قضى ظاهر العقل بأن المعنى المحكم المنفى لا يصدر إلا من العالم، قصى طاهر العقل بأن من كان موصوفاً بالقدرة وبالعلم ومارحمة عليه لا يسلط عنى الضعماء أبواع الآلام والأوجاع، ولا يسلط القوي الطالم على الضعيف المظلوم، وحيث شاهده الأحوال في العالم لرم القدح في أحد هذه الصعات الثلاثة على حار لكم أن تشتوا كمنال القدرة والرحمة مع أن العقل يقصي بأن حصور (هذه الصعات الثلاثة يمنع من إيصال المضار والآلام إلى الضعفاء فلا يجور لعيركم أن يقول بأن يحصن (العاعل عالماً ، بل بكفي الإحكام والإتفاد في أجراء العالم ، من عير أن يكون العاعل عالماً ، بل بكفي فيه كونه ظاماً

السؤال الخامس: إن القول بالإحكام والإتفال على مدهب أي الحسر الأشعري غير معقول. وبيانه ، أن عده السية (٢) ليست شرطاً لحصول الحياة (١) ولسائر الصفات الشروطة بالحياة كالعلم والقدرة والسمع والبصر فإن مذهبه . أن الجوهر العرد لا يمتنع انصافه بالحياة وبالعلم وبالقدرة حتى يكول ذلك الحوهر المود أفضل تحلق الله في العلم وأقواهم في القدرة وفي سائر الكمالات من المهرد أفضل تحلق الله في العلم وأقواهم في القدرة وفي سائر الكمالات من السمع والنصر واحتج على صحة مذهبه ، بأن هذه البنية (١) مؤلفة من الأجراء فإما أن يكول كل واحد من تلك الأجراء قابلًا للحياة وللعلم وللقدرة مشروطاً بكول الأخر كذلك . وإما أن تحصل هذه الحاحة من احد الجانسين مون الثاني . وإما أن يكون كل واحد مها عباً عن الأحر في هذه القابلية . والما نسطن هذا المناس عن الأحر بي هذه القابلية . والما نطل هذان القسمان ، ثب الثالث وإدا ثب هذا ثب أنه يصح في كل واحد من هذه الأحراء التي لا تبجراً أن يكول موصوفاً بالحياة والعلم والقدرة والسمع والمصر فإدا قبل له ، إما مرى أنه متى احتلت (هذه البنية والسمع والمصر فإدا قبل له ، إما مرى أنه متى احتلت (هذه البنية

<sup>(</sup>۱) می (م)

<sup>(</sup>١) أن عدد الثلاثة (م)

<sup>(\*)</sup> اخينة (س)

<sup>(</sup>a) السه (b)

واحتلت)(1) هذه الأعصاء فإنه تبطل الحياة والعلم ولقدرة)(1) فأل : داك محسب عادة أجراها الله تعالى فإم أن يقال . إن حصول الحياة مفتقر إلى حصول هذه السية وحصول الإبصار والسماع معتقر إلى حلقة العين والأدن . فليس الأمر كذلك . إذا عرفت هذا فقول اإن على مدهبه ليس لشيء من التركيبات والتصورات أثر في حصول شيء من المنافع والمصابح وعل هذا النقدير فإنه لا يمكننا أن نقول إنه تعالى غا حلق لعين على هذه الحلقة لأجل أن يكمن مها ، الإنصار . وإنما خلق المعدة على هذا الرجه ، لأجل أن يكمل ما فعل المضم وعنى هذا التقدير فإنه يبطل ما يدكره أصحاب التشريح من مانع الأعصاء ونحن لا نفهم من لفظ الإحكام والإتقان إلا هذه الرحوه ، فإدا بينا أن شيئاً مها لا يصح على مذهب الأشعري فقد بطل الإحكام والإتقان على الأعماء ولحن يمكنه يستدل بالإحكام والإتقان على الأعماء العاهل الماعدر ؟

<sup>(</sup>۱) س (س)

<sup>(</sup>y . () or (\*)

<sup>(</sup>۲) علم (م) نعل (س)

### القصلساليالميث

في تقريطرينية أخرى سوى طريقية الاتفات ولاحكام تدل على كون تعالى عالماً بناءعلى كون تعالى فاعاً وبالاختيار لاموجها بالذّات

اعلم. أن ههنا طريقاً آخر، أقوى من دليل الإحكام والإنقان وتقريره: أن نقول. قد عربت أن العلم إما تصور وإما تصديق فنقول أما تصور الحقائق والماهيات فحاصل لله تعالى والدليل عبيه: هو أنه قد ثبت أنه قادر عتار، والقادر المحتار إنما يفعل بواسطة القصد إلى النكوين والتحلين، والقصد إلى النكوين والتحلين، والقصد إلى الكوين والتحليق مشروط بتصور تلك الحقائق، فإن لم يكن متصوراً لماهية من الماهيات امتنع منه القصد إلى تكوينها وتخليقها، والعلم مذلك صروري فيشت أنه تعالى متصور لهذه الماهيات

جنا إلى التصديقات ونقول أيها أيضاً حاصلة (له تعالى)(١) والدلمل عبيه ، هو أن هذه لحقائق منها ما هي متلازمة ، ومنها ما هي متعاندة (ومنها ما هي لا متلازمة ولا متعاندة ، أما المنلازمات فهي على قسمين منها ما يكون لازماً بوسائط واللوارم التي تكون بوسائط ، يغير و منطة )(١) وهنها ما يكون لازماً بوسائط واللوارم التي تكون بوسائط ، هي أشياء متلاصفة ويكون بروم كل واحد منها لملاصقة ، لزوماً بغير واسطة ، واستلزم كل واحد منها لملاصقة ، لزوماً بغير واسطة ،

<sup>(</sup>۱) س (س)

<sup>(</sup>۳) س (م، ت)

<sup>(</sup>r) علاربة (م)

وإدا حصل تصور تلك الماهيه ثم إن تلك الماهية للداتها لوجب استلزام دلك اللازم المتصل به ، فحسئلا بلزم من حصول ذلك المتصور ، حصول العلم لكون دلك التصور مستلزماً لذلك اللازم ، ثم يلزم من العمل بحصول دلك للازم الثاني العلم للحصول اللازم الثالث . وهلم حرًا إلى آحر المراس

فلها كانت التصورات حاصرة كانت لوارمها معلومة ، فيكون لزوم معضها لعص معلوماً (أ) والأشياء التي لا تكون متعلق معلوماً (أ) والأشياء التي لا تكون متلازمة ولا متعاددة تكون هذه الأحوال منها أيضاً معلومة ، والحاص أنه لما (ثبت حصول التصورات ، وثبت أن التصورات إما) (أ) علل للملازمات أو للمعاددات أو لانتفاء اللروم والعناد ، وثبت أن تصور ذب العنة يوجب العلم بأوارمها يثب أن الكل يصير معلوماً وهذا الطريق أصعط ، وعن الإشكالات أبعد .

وههنا طريق المحر في تقرير هذا الكلام: وهو أن مقول لما ثبت أنه هاعل عمار وهو إنما بعمل مواسطة القصد إلى الإنجاد، فلا بدرأن بحصر عده نعمور معنى الموحود، لأنه لو لم يعرف أن الموجود ما هو ؟ امتنع منه أن يقصد إلى الإنجاد، وإذا عرف أن الموحود ما هو ؟ والموجود من حيث أنه موجود يقبل الإنقسام إلى الواجب والممكن، وحب أن تعرف هذا الانقسام، وإذا عرفت هذا الانتسام، فقد عرفت أن الواجب ما هو ؟ وأن الممكن ما هو ؟ ومهذا الطريق (جرفت كلياً، و) (١) متى عرفت كيا، فقل عرفت انقسامه إلى جزئياته، لما ثبت أن تصور كل ماهية من حيث هي هي، موجب لانتقال الذمن منها إلى لوازمها، ثم من تلك الموازم إلى لورم تلك الموازم بابعة ما ما عد طريق حس يمكن نقويته بالماحث المنطقية، المقرعة على أن العلم بالماهية يوجب العلم ملازمه انقريب والله أعلم

<sup>(</sup>۱) بن (م، س)

<sup>(</sup>۱) س (م، ب

<sup>(</sup>۴) ص (س)

#### المفصل المرابع

# نی تقریرالوجوه التجاستدل بها اپشیخ الرکیس اُبرعلی برد سینانے برائزکت، علی کمرندتع لح عالماً بالعلمعات

اعلم أنه ذكر في هذا الباب وحوها ثلاثة

فالطريق الأول بين فيه كونه تعالى عالماً بدات . ثم بين فيه : أن علمه بذاته بوجب كونه عالماً بما سواه.

والطريق الثاني - بين فيه كونه نعالى عالماً بعيره - ثم بينَ أنه متى كان عالماً بما سوم، فإمه يجب أن يكون عالماً بذاته

والطريق الثالث يدكر فيه أن الحوهـ والمجرد إذا اتحـد بالصـوره المجردة وحصـل التعمل . فـالـدي يكــون محـرداً لــداتـه أولى أن بكــون عقـالاً ومعقــولاً وعائلاً فهذا مجموع الوجوه التي عول عليها

أما الطريق الأول: فتقريره . أن نقول إنه عالم ندانه ، وكل من كنان عالم ندانه ، وكل من كنان عالم ندانه ، وجب أن يكون عالماً ملازمه القريب ، ويلزم من (١) علمه بالبلازم الأول (علمه باللازم)(٢) الثاني . وعنلي هذا الترنيب حتى تصدير حميع اللوازم معلومة . وهذا الكلام منى على أصلين ا

الأصل الأول إنه تعالى عالم مداته . والدليل عليه أنه تعالى موحود

<sup>(</sup>۱) من (س)

<sup>(</sup>r) w (m)

قائم بنفسه بجرد عن الحسمية ، وكل من كان كندلك فيإنه يجب أن يكنون عالماً بدائه أما المقدمة الأولى فقد سبق إثباته ، وأم المقلمة الثانسة ، وهي أن كل من كان فائماً بنفسه عنياً عن المادة فيإنه لا منذ وأن يعلم نفسه ، فبالدليسل على صحتها ، وجهان ،

الوجه الأول: إنه قد ثبت أنه لا معى للعلم إلا حضور (١) ماهية المعلوم عند العالم ، فإذا حضرت ماهية محردة عند ماهية عردة صارت الماهية القائمة بنفسها عالمة بذلك الشيء إذا ثبت هد فقول: لشيء إذا كان تائباً نفسه لم تكن حقيقة وجوده حاصلة لغيره ، مل كانت حقيقته حاصلة لنفسه . فإذا كان حصول ماهية محردة لماهية أحرى محردة يقتضي كون دلك الموحود القائم ننفسه عالماً ، فههنا لا حصلت حقيقة ذلك الشيء ننفسها ، وجب كون دلك الشيء عالماً بنفسه . وذلك هو المطلوب

الوجه الثاني. إنه لا شك في أن الواحد منا يعلم نفسه ، وقد بينا (١) أن العلم عبارة عن حصور ماهية لمعلوم في العالم. فإذا علمنا أنفسنا ، فإذا علمنا أنفسنا ، وإما أن بكون ذلك لأحل أن صورة متساوية أنفسنا ، حضرت عبد نفسنا . أو لأحل أن نفس نفسنا حصرت عبد نفسنا ، والأول ناظل ، لأنه يلزم احتماع للثلين ، ولأنه ليست إحداهما بالمختلفة ، والثانية نالحاله أولى من العكس ولما نظل هذا انقسم ، ثبت أن علمنا بتعسنا ليس إلا حضور تفسنا عبد نفسه ، وإذا كان كذلك وجب في كل شيء حضرت تعبه عند نفسه أن يكون عالماً نفسه وواجب الوجود كذلك ، فيجب أن يكون عالماً بنفسه .

ولفائل أن يقول الكلام على هذه الحجة (٣) من وجوه .

الأول : إن هذا ساء على أن العلم بالشيء عبارة عن حصور ماهيته في دات العالم ، وقد ذلك بالبراهير الفاطعة عن فساد هذ الأصل

<sup>(</sup>۱) حصول (س)

<sup>(</sup>۱) بيا (س) ثبت (م)

<sup>(\*)</sup> مدء می رجوه (م)

الثاني: لو سلمنا هذا الأصل لكمكم تدعون أن العلم بالماهية مشروط بحضور هذه الصورة ، أو تدعود أن العلم سلاهية نعس حضور هذه الصورة ؟ فيأن العلم سلاهية نعس حضور هذه الشائل الميان الاعيام الأول فهار مسلم ، إلا أنه لا يلزم من حصور (1) شرط الشائل ، حصول ذلك الشيء علم يلزم من حضاره شيء لشيء صيرورة دلك الشيء علماً به وإن ادعيتم الثاني فهذا باطل للوجوه الكبيرة التي لخصناها في إبطال هذا الكلام .

الثالث هب أن حصور الماهية المجردة عند حصور (١) ماهية أحرى عجردة في نفس العلم قلم قلتم (الله دات الشي، (الله حاضرة عند نفسه ؟ وبيانه : وهر أن حضور شيء عند شيء ، سبة محصوصة بينها ، وحصول النسبة مشروط بكون أحد (١) المعنيين مغايراً ( للآحر ) (الله عند عدم التغاير يستحيل الحكم عليه بكونه حاضراً عند نفسه .

لا يقال الكلام عليه من ثلاثة أوجه

الأول إن حضور الشيء عند الشيء (٦) أعم من حضوره عند شيء يغايره، لكن (٢) لا بلرم من نقي الخاص نفي العام ولا يلزم لذلك من كلب (٩) قولنا. إن الشيء لم يحصر عند عيره، كذب قولنا. إن الشيء لم يحصر عند عيره، كذب قولنا. إن الشيء لم يحصر عند الشيء

الثاني وهو أن كن ذات مشخصة ، فإنها ماهية نشخصت ونشخص تلك لماهية رائد على تلك الماهية ، فقد حصل هناك أمور ثلاثة أحدها : تلك

<sup>(</sup>۱) حصرب (س)

<sup>(</sup>۲) حصور (۳)

<sup>(</sup>٣) اط (ط) الني، (م)

<sup>(</sup>٤) بكود العيين (م)

<sup>(4)</sup> س (م)

<sup>(</sup>۱) عد شبه (۲)

<sup>(</sup>٧) پخايره لا بلرم (م).

<sup>(</sup>۸) می کلب (م)

الماهية والثاني: تلك الشحصية. والثالث المحموع الحاصل من الماهية والشحصية. وإدا ثبت هذا. فقد حصل التعاير مين المجموع وبين أحد (1) أحراثه، فلم يبعد أن يقال إنه حضرت تلك المهية عند دلك الشحص ؟

الثالث: إن كل أحد يعلم بالصروره صحة قوله . ذلي كذا وكدا (وذاتك كدا وكدا) ١٠٠ . فبضيف داته إلى نفسه . ودلك بدل على صحة إصافه الشيء إلى نفسه ، وإذا صح هذا لم يجتمع أن يقال ا إن هذه الدات حضرت عند نفسها وهذه الوجوه أقصى ما يمكن أن يقال في تفرير هذا الكلام .

واعلم أن الوجه الأول في عاية الضعف لأن قولنا جصور الشيء عند الشيء ، أعم من (قولنا) (الله حصورة عند شيء يعايرة وكذلك كون الشيء عركاً للشيء ومؤثراً في الشيء أعم من كونه عركاً لشيء غيره ، ومن كونه مؤثراً في غيره . قإن صح ما ذكرتم لزم حوار كول الشيء عركاً لنفسه ومؤثراً في نفسه ، وعلة نفسه وإن لم نلزم صحه هذ ، فكذلك لا ينزم صحة من ذكرتم

وأما الوجه الثاني فهو أحس من الرجه الأولى، لأمه قد حصل التعاير فيه من بعض الوحوه، وحصول التعاير موحه ما، يكفي في حسس الإصافة، وفي إمكانها، ثم تأكد هذا المعقول بالوجه الثالث، وهو إطباق الباس على صحة إصافة الذات إلى نفسها، حيث قالوا د تي وذاتك، فهذا تمام الكلام في هذا المسؤال

الوجه الرابع من الوجوه (١) · هم أنه يصح في العقل كون الشيء حاضراً عند نفسه ، وثبت أيضاً أن حصور الشيء عند نفسه يقنضي حصول

 <sup>(</sup>۱) وين أجراله (۱)

<sup>(</sup>۲) س (س)

<sup>(</sup>۲) س (س)

<sup>(</sup>t) بي الأصل الوجه أتراسع في السؤال

معى العالمة (1) إلا أنا نقول الشيء الذي حضرت عبد شيء أحر حقيقة محصوصة . وهذا الذي بعولون إنه حصر عنه نفسه حقيقة أحرى ، ولا بلزم من شرت حكم في حقيقة محالمه للحقيقة الأولى ، فهذا هو الكلام على الوجه الأولى وأما لوجه الثني . فهو أيضاً بناء على أن إدراك الشيء عبارة عن حصور صورة المعلوم عبد العالم وقد أبطلناه . ثم نقول : فو سلما ذلك إلا أنا نقول : هب أن حصور نقسا عبد نفسنا يرجب كونها عالمي بنفسنا فلم قلتم إن حصور قات الله تمالى عند ذاته يوجب كونه عالماً نفسه ؟ وذلك محال (1) دلك لأن تعومها محالفة بالماهية لذاته ، ولا يلزم من حصول حكم في شيء ، حصول مثل ذلك الحكم فيها مجالفة والله أعلم .

الأصل الثاني (٢) سلمه أنه تعانى عالم مداته المخصوصة فلم قاتم: إنه يلزم أن يكون عبلاً بسائر الأشباء ؟ وقد احتجرا عليه بأنه تعالى علة لما سواء لداته . فإذا علم دات نفسه ، وجب أن يعلم كونها عنة لما عداه . وإذا علم ذلك فقد علم ما عداه لأن من المحال أن يعلم كونه علة لما عداه مع أنه لا يعلم ما عداه فيشت أنه ينزم من علمه بداته المخصوصة علمه بمعلوله (١٠) القريب ، ثم يلزم من علمه بمعلول الأول علمه بمعلوله الثاني . لأن المعلول الذي معلول أول ، للمعلول الأول علمه بالمعلول الثاني علمه بالمعلول الأول عن الترتيب المازل من عده طولاً رعوضاً .

راعلم أن هذا الاستدلال إما يتم على مذهب من يقول إنه تعالى موحب بالدات لوحود هذه المكنات أما من يقول: إنه تعالى عمار - فإن هذه الحجة لا تتمشى على قوله . ثم تقول: إنا إد، قلنا إن الألف علة للناء وإما أن يكون هس كونه أنفاً ، هو نفس كونه علته للناء وإما أن يكون

<sup>(</sup>١) القابلية (س)

<sup>(</sup>۲) نصبه ذلك لأن موسته (م، س)

<sup>(</sup>۲) ي السبح المصل الثاني

<sup>(</sup>t) تعاونه (م)

كوبه ألفاً مغايراً لكوبه علة للناء، إلا أنه من لوارمه والأول باطل الأما بالصرورة نعلم التمرقة بين أن يقال(١٠٠ : الألف ألف . وبين أن يمال الألف علة للباء ولولا التعاير لما حصلت هذه التفرقة . وأيصاً : فالألف إشارة إلى تلك الذات المخصوصة وكونه علة لكدا حاله نسب إصافية والحفيقة المحصوصة التي ليست هي في نفسها نسبة وإضافة ، لا بد وأن تكون معابرة للسبة وللإضافة . رأيصاً وإنه يصح العلم بتبك الحقيقة المخصوصه مع اللهول عن كوبها علة للبء، ويصح أيصاً تعقل المفهوم من علة الناء، مع اللهول عن تلك الحقيقة لمحصوصة ودلك يوجب التغاير إذا ثبت هذا فنقول البت أن كون الألف المأ معاير لكونه عنة للباء . وإذ كانت هذه (المعابرة حقه)(٢) لم يكن علمه بنصبه المحصوصة (٢) وذاته المعينة عين العلم بكونه عله للناء . اللهم (لا أن بقال: إن علمه بذاته يوحب العلم بلوازمه ، إلا أن هذا عس المطلوب وإدا جعلناه مقدمة في إثبات هذا المطلوب ، لزم إثبات الشيء منفسه ، وأنه ماطل رتمام الكشف أنا قلنا ١ الدليل على أنه يلرم من علمه لداته المحصوصة علمه عملونه الأول ، هو أنه لداته(٤) علة لدلك المعلول القريب - بإدا علم داته بقاد علم كونه علة لذلك المعلول القريب ونقول: موضع المغالطة هو هذا الكلام فإنكم إن أردتم أن داته نفس كونه علة للمعلول القريب. فهذا باطل وإن سلمتم التغاير فلم قلتم إنه بلرم من عدمه بتلك الذات المحصوصة علمه بكوبه علة للمعبول القريب؟ وهل النزاع وقع إلا في فولكم " إن العلم بالشيء يوجب العلم طوارمه ؟ فهذا تمام البحث عن هذه المقدمة .

ثم نقول الدي يدل على أن هذه المقدمة ليست (م) حقة وجوه الأولى . إنا نعلم ماهيات كثيرة ، وحقائل كثيرة وكل حقيقة يشير

<sup>﴿</sup> إِنَّ الْأَلْفُ الْأَلْفِ ﴿ مِ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) س (س)

<sup>(</sup>٢) ينسه المحصوصة (م) .

<sup>(</sup>t) an (t)

<sup>(</sup>ه) القديه حمه (س)

العقل إليها، فإن ها بالسنة إلى سائر الحقائق أحوال ثلاثة إما أن تكور مسلزمه لها، أو مناهم لها، أو لا مستلزمه لها ولا سافيه وكوبها مستلزمة للأمر الفلان لارم من لوازم تلك الماهية، وكونها منافيه لنوع آخر من أماهيات، لازم آخر من لوارمها، وكوبها يحيث لا تكون مسترمة لبوع ثالث ولا منافية له، بوع ثالث من اللوارم فلو لرم من العلم عاهية من الماهيات، العلم بلوازمها، وكوبها معلى الماهيات، وحب أن يعلم كونها مسئلزمة للبوع الفلاني، وكونها غير مستلزمة للنوع الثالث للبوع الفلاني، وكونها غير مستلزمة للنوع الثالث ولا منافية لمه ومتى علمها ذلك وحب أن تعلم جميع الماهيات، فلو لزم من المعلم بالمهية العدم بلوازمها، لزم من المعلم بماهية واحدة العلم بجميع الماهيات التي لا نهاية لها. ولما كان دلك باطلاً فكذلك ما ذكروه يجب أن يكون باطلاً.

والثاني إنا يعقل ماهية لجسم بالبديبة ومن لوارم هذه الماهية ما حدوثها أو قدمها على احتلاف الغولين فلو كان العلم بالماهية يوجب العلم بلوازمها لرم من العلم الديهي عاهية الحسم حصول العلم الديهي بكونه قديماً أو محدثاً ، وما كان ذلك ناطلاً لزم بطلان ما ذكروه

الثالث وهو أن جوهر عسنا جوهر قائم ينفسه مجرد عن الحسمية وعلائقها

وعلى ما تعير (1) قولكم مدينا لنفينا ، فنفسا عالمة محاهية مدينا ، وجب أن يلزم من علمها بنفسها المحصوصة علمها يجميع آثارها ولوازمها ، فكان يجب أن يكون علم النفس بكونها بجرده عن الحسمية وبكومها واحبة الحدوث وبكومها واحبه البقاء ، علماً بديهيا وحيث لم يكن الامر كذلك علمها أنه لا يلزم من العلم بالماهية العلم بجميع نوازمها

<sup>(</sup>۱) ما سین (س)

الرابع كما أن المعلول من لوازم العلة ، تكدلك العلة أيضاً من لوازم العلة ، تكدلك العلة أيضاً من لوازم من المعلول ، فلو لزم من العلم بالعلة ، العلم بالمعلول وجب أيضاً أن يلزم من العلم بالمعلول العلم بالعلة ، لكنا بعلم دواتنا المحصوصة وأحوال دواتنا ، ولا يزاع أن دواتنا وأحوال دواتنا ، معلولات للعلن العالية ، فلو لرم من العلم بالشيء العلم بلوارمه ، لرم أن يبرم من علمنا بدواتنا وأحوال دواتنا ، علمنا بالعلل العالبة على التفصيل التام وحيث لم بلرم ذلك ، علمنا أن العسم بالشيء لا يوحب العلم بلوارمه

و عدم أنه يمكن الجواب عن هذا اسؤال قيقال العلم بالعلة يوجب العلم بالعلق وانقرق بين العلم بالعلق العلم بالعلم العلم بالعلم وانقرق بين الصورتين أن العلم المعينة توجب لعيها ودواتها دلك لمعلول المعين ، فلا حرم صح أن يقال إنه بلزم من لعلم بتك العلم المعينة العلم بدلك المعلول المعين (أما لمعلول المعين) (أ) فينه إنما بعتقر لإمكانه إلى العلم والإمكان لا يحوجه إلى بلك العيمة ، وإلا لزم أن يكون كل ممكن محتاجاً إلى تلك العلم المعين العيمة بعينها ، وسعلوم أن الأمر ليس كذلك ، بل الإمكان بحوجه إلى علمة ما ، فأما وقوعه بلك العلمة المعينة (أ) ، فإنما كان لأحل أنه لما وجدت تلك لعلم ، فأما وأوجبته ، لا جرم اسبد ذلك المعلول إليه ، فيشت أن ( ذلك المعلول لا يقتصي وأوجبته ، لا جرم اسبد ذلك المعلول إليه ، فيشت أن ( ذلك المعلول لا يقتصي حرم لم يلزم من العلم بالعلول المعين ، العلم بعلته المعينة وهذا فرق و ضح حرم لم يلزم من العلم بالعلول المعين ، العلم بعلته المعينة وهذا فرق و ضح ( معقول ) (أ) بين الصورتين وبالله التوقين (\*)

<sup>(</sup>۱) من (س)

<sup>(</sup>٢) الحية (م)

<sup>(</sup>۴) س (س)

<sup>(</sup>ئ) س (س)

<sup>(</sup>۵) و مالله التوفين

الطريق الناني من الطرق التي ذكرها الشيخ الرئيس ( أبو علي بن سيما ) (١) .
قال : دل الدليل على أنه تعالى عالم مميره ، وإد كان عالماً مميره ، وجب كونه عالماً مدانه

أما الأصل الأول وهو قولتا: إنه عالم بميره فالدليل عليه. هو أنه لا يمنتم أن معلم دات الله تعالى مع أي معلق كان . وقد ثبت بالدبيل أن العلم بالشيء لا يحصل إلا عند انطباع صورة المعلوم في العالم، فإذا حصل العلم يـذأت ( الله تعالى )(٢) مع العلم مغيره ، فقد حضرت هاتان الماهيان في الذهن معاً ، فحصول المقارنة بين هاتين ، الماهيتين غير منبع ﴿ فإما أَنْ تَكُونَ صَحَّةً ﴿ هده المفارية مشروطة يكول هذه الصورة (حاضرة) (٢٠) في الذهبي ( وإما أن لا تكون . والأول عاطل ، لأن حضو هذه الصورة في اللهن )(٤٠ مقارته لهذه الماهية ، مع الدهى قلو كانت صحة هذه القاربة مشروطة (بكون هذه الصبورة)(٥٠ حاصرة في الذهن وقيد دللنا عبلي أن حصورهـ في الذهن مقبرتة. سنها وبين اللذهن لزم أن تكون صحة هذه المفارب مشروطه بحصول هذه المقارئية (١٠)، لكن بشيرط سببق عبل المشروط فيلرم أن يكسود وهوع الشيء سامناً سارتهة على مكنان وتوعم، لكن الإمكان مسابق عمل الموقموع، فيلرم الدور وهو محال ، فيشت بهذا الدليل : أن صحة هذه المقارنة غير مشروطة بكون هذه الصورة (حضرة) (٧) في الذهن، وإذا كان الأمر كذلك فسواء حضرت تلك الماهية في الدهر أو في الخارج، وحب أن يصح عليها هده المفارنة ، فكم أن الصور، المعمونة من دات الله بعالى كان يجور أن بعاربها صور

<sup>(</sup>۱) س (س)

<sup>(</sup>۲) س (س)

<sup>(</sup>۴) من (م، س)

<sup>(1)</sup> س (م، س)

<sup>(</sup>ه) هذه الصورة (س)

<sup>(</sup>٦) هذه المقاربة مشروطة بحصول المبعط (م)

<sup>(1) 51 (</sup>Y)

سائر المعمولات، وجب أن يصح على دات الله حال كومها موحوداً في الأعيان أن يقاربها صور سائر المعقولات، لكنا قد بينا أنه لا معيى للتعمل والإدراك، إلا هذه المقاربة، فلها دل الدليل على أن هذه المقاربة جائزة على دات الله تعالى وجب القطع بأنه يصح على دأت الله تعالى أن يكون عالماً بالأشياء.

إذا ثبت هذا فقول كل ما صح على دات الله تعالى وحب حصوله له ، لأنه لو صح عليه أمر من الأمور ، مع أنه لا يجيب حصوله (١) . وحيئة بكون التعبر جائزاً عليه ودلك بحال ، لأن كل صفة تعرص فيما أن تكون دات الله مسئقة بانتصائها . وإما أن تكون مستفلة بلغعها وإم أن لا يكون مستقلة لا بالاقتصاء ولا بالدفع والأولان بوجبان إما دوام الإيجاب ، أو دوام السلب . وذلك ينم من مواز التمبر والثالث بوحب المحال ، لأن تلك الذات لا تنفك عن ثبوت تلك الصفة وسلبها ، لكن ثبوت وسلبها لا مد فيها من سبب منفصل عن الذات فعلى هذا الدات موقوفة التحقق (على ثبوت تلك الصفة أو سلبه ودلك البوت ودلك السلب موقوف (المحقق) (١) على ثبوت شيء منفصل أو سلبه ، والموقوف على الشيء موقوف (١) على الشيء منفصل أو سلبه ، والموقوف على الشيء موقوف (١) على الشيء نذات راجب الوجود موقوفة في تمنقها على المبر ، والموقوف على الغير ممكن لنات من يكون واجب الوجود لذانه ممكن لوجود وهو محال . فيشت لداته فيلرم أن يكون واجب الوجود لذانه ممكن لوجود وهو محال . فيشت من التعبر عني ذات الله معالى وصفانه عالى ، وإذا كان كذلك فكل ما صح في طفة نعالى ، وجب أن يكون حاصلاً وقد ثبت أنه يصح كونه تعالى عالمًا ما الملمرات ، فوجب أن يكون عاصلاً وقد ثبت أنه يصح كونه تعالى عالمًا ما .

مهدا تمام الكلام في ببان أن الله تعلى يجب أن يكون عالماً بما سواه والأصل الثاني أمه إذا ثبت أن الأمر كذلك العشول : عجب أبصاً أن يكون عاماً مذاته ، لأن كل من علم شيئاً فإنه يمكمه أن يعلم كونه عالماً به ،

<sup>(1)</sup> حصرته (d)

<sup>(</sup>۲) من (ج، س)

 <sup>(</sup>٣) التحقيق على ثبوت شيء منعصل أو سلبه والموقوف على الموقوف على الشيء ، موقوف سنط (س)

والعلم تكونه عالماً , يكذا (حكم عنى ذاته تكونه عالماً يكذا) (1) وكل تصديق فوقة مسبوق بتصور طرفيه ، فالعالم تغيره يمكنه أن يعلم دانه ، ومتى ثبت الإمكان فقد تفي (1) الوحوب بالدليل المتقدم ، فيشت أنه تعالى عالم تكل ما سواه (7) ، وأنه علم بدانه المحصوصة . هذا تلحيص هذ الكلام على أحسل الوجوه ، وهو امراد من قول الشيح الرئيس في كتاب الإشارات في النمط لثالث في النفس الأرصية (1) ، وكن من يعقل شيئاً ، فإنه يمكنه أن يعقل بالقوة القريبة من العمل إلى أحر هذا العصل

### ولقائل أن يقول الاعتراص على هذا الكلام من وجوه

السؤال الأول لا سلم أنه يمكنا أن يعقل دات أنه يضلاً عن أن يقال إنه بمكنا أن يعقل ذاته مع تعقل سائر الدوات . وتقرير هذا الكلام . هو أن مدهب الحكياء . أن كنه ذات أنه غير معقبول للبشر . وإنما المعلوم عند الخلق من أنه تعان الصفات السلبية والصفات الإصافية فأما الدات المخصوصة من حيث هي هي فعير معنومة للحلق . وإذا ثنت أن ملك الدات المخصوصة غير معلومة استة ، كان القول بأنه يصح العلم جا حال حصول العلم نعيرها .

<sup>(</sup>۱۶) ص (س).

<sup>(</sup>۲) سی (م)

<sup>(</sup>۴) ما بتوله (م)

<sup>(3)</sup> نصر عباره ابن سينا . و بعك معلم أن كل شيء يعش شيئ ، وبه يعقل مائفوه التربيبة من انفعل أن يعفل ، وذلك عقل مه لداته ، فكل ما بعقبل شيئاً بعه أن بعبيل داته . وكبل ما يعقبل عمل شأنه مناهيئة أن نقبار لا معقولاً احمر ، ولدقبك بعمل أيضا مع حيره . وإنى تعقله القبوة العاقلة بالمقاربة لا محاله . فإن كان عا بقوم بداته ، ثلا مائع به من حقيقة . أن يقبارل العبي المعقول اللهم إلا أن بكون دانه عموة في الوجود بمقاربة منور سائمة من دليك ، من هادة أو شيء احبر إن كناب في اللهم إلا أن بكون دانه عموة في الوجود بمقاربة منابه المعاربة الصورة العملية إداها تكنان لها ذلك بالإمكان . وفي صدر دلك إمكان عمله لدانه ي ( بعمل ١٧ غط ١٧ )

<sup>(</sup>ه) العمل (م)

السؤال الثاني اسلمنا أنه يصح أن تصير دات الله تعالى معلومة . فلم قلتم : إنه يصح العلم بها ، مع العلم بغيرها ؟ وتقريره \* أما مجد من أنفسها وجِداماً صرورياً ، أن متى رحهنا الدهن بحو استحصار معلوم فإنه لا يمكننا في ذات الوقت توحيه لذهن نحو استحصار معلوم اخر. والعلم مدلك ( صروري . ولذلك نإن من كان مشتغل الفكر في مسألة منطقبة فإنه في ندك ) (1) اللحظه لا يمكنه ترجيه الدهن نحر مسألة هندسية . والعلم مذلك صروري وهد يدل على أن الجمع بين علمين في الدهن دفعة واحدة محال ، أو يقول إنه وإن كان دلك ممكماً (١) في الحملة ، إلا أنه ههنا غير ممكن ، لأنه ثبت بالاستقرار . أن القوى الحاسه حال شعورها بالمحسوسات القوية ، لا بمكها الشعور بالمحسوسات الصعيمة فالسراج إدا وصع في مقابلة قرص الشمس لا يحس بدلك السراج، والبعوصة إذا طبت عبد ظهور الرعد لا تحس يطنين المعوصة , فكذلك ههنا دات الله تعان أعطم الموجودات وعليه فرِّيه أعلم المنارف ، وعند حضور عرفانه في العمل ، يشم حضور عرفان عيره فلم قلتم . إن الأمر ليس كذبك ؟ فإن قالوا إنا إذا عرضا أن هذا العالم معتقر في وجوده إلى إيجاد واحب الوجود . فهذا علم بإصافة غصوصة بين العالم وبين واجب الوجود ، والعلم بإضافة أمر إلى أمر مشروط بالعلم بالمصافين ، فحال حصول العلم يهده الإصانه وحب أن يكون العلم بالعلم ، والعلم تواجب الوحود حاضراً . وذلك يقتضي (٢) حوار حصول العلم يواحب الرجود مع العلم معيره . فقول ، هذا معالطة محصة ، ودلك لأن العلم بكونه واجب الوجود علم بصعة من صفاته ، وليس هذا عنياً بداته المحصوصة ، وإذا كان الأمر كذلك لم يلزم من علمنا يممي كونه واجب الوجود ، عنمنا يداته المخصوصة فرال هذا لسؤال

السؤال الثالث : هب أنه يصح منا أن تجمع بين العلم بــــــ الله تعلى

<sup>(</sup>t) w (1)

<sup>(</sup>۱) عکد (س)

<sup>(</sup>۲) سیس (۲)

وبين العلم بكذا وكذا ، إلا أن هذا الاستقرار إتما يصرد في الأشياء التي حربناها ووجدنا أنه لا (١) يمنع الجمع بين العلم بالله تعالى وبين العلم بتلك الأشياء ولا ينزم من صحة هذا الجمع (١) في بعض الصرر صحته في هميع الصور ( فلعل ههنا معلومات لا يمكن الجمع بين العلم بنا ربين العلم بالله ) (١) المهم إلا إذا حصلت التجربه في حميع المعلومات التي لا بهاية لها ، إلا أن دخول (١ ما لا بهاية له في الوحود محان ، فكانت هذه التحربة ممتعة ، فكان الحكم مصحة القارنة بين العلم بذات الله تعالى وبين العلم بكل واحد من المعلومات حكماً مبنياً على الاستقرار والتحربة في الصور القليلة

السؤال الرابع هم أما سلما صحة هذه المقارنة بين العلم مذات الله تعالى وبين العلم مكن واحد من المعلومات. لكن لم قلتم إنه تصح حصول المقارنة بين العلم مائة وبين محموع العلوم لمتعلقة بالمعلومات فإن الحكم الثابت في حق كل واحد واحد من الأشياء قد لا يكون ثبتاً في حق المجموع؟ ومقصودكم من هذا لعليل حصول المقاربة بين ذات لله تعالى وبين محموع صور المعلومات.

السؤال لخامس هب أن حصول المقارنة بين هذه المعلومات (\*) ( عمكن الله على أن تعقل الأشياء لا يتم إلا عبد ارتسام صور المعلومات في دات العالم وقد سبق لاستقصاء في هذا الباب .

السؤال السادس . سلما أن هذه المقاربة عكبه . فلم لا يجور أن يقال إمكان هذا اللوع من المقارنة مشروط بكون هذه الماهيات (٢) دهبية ؟ قوله . و إن

<sup>(</sup>۱) آنه نیسم (ط)

<sup>(</sup>٢) الجمع (س)

<sup>(</sup>۴) س (م)

<sup>(</sup>١) حصول (س)

<sup>(</sup>a) Ibased (b)

<sup>(</sup>e) or (1)

<sup>(</sup>۷) الماهيات (م)

حصول تلك الصورة في جوهر النفس مقاربه بين تلك الماهية وبين حوهر النفس، فلو كان إمكان المقاربة مشروطاً بكونها في النفس، يلزم أن يكون إمكان الشيء مشروطاً بحصوله ودلك محاله قلما هذا محفى المغالطة ، وبيان هذه المغالطة مشروط متقديم مقدمة وهي أما نقول: إن المقاربة بين الشيئين جس تحته أنواع ثلاثة وأحدها مقاربة الحال للمحل وثابيها مقاربة المحل للحال وهذه المقاربة محالمه بالمهيه للنوع الأول ، بدليل أن هذا النوع (يحص للمحل ويمتنع حصوبه للحال والموع الأول على الصد من الموع وثانثها : مقاربة المادين في عل واحد وهذا النوع)(١) خالف بالماهية لم للموعين الأولين وإذا ثبت كون هذه الأقسام الثلاثة أنواعاً ختلفة بالماهية لم يلزم من شوت حكم لموع واحد مها ثبوبه لسائر الأنواع

إذا ثب هذا فقول إذا حصلت المقارنة بين العلم بالله تعالى وبين العلم بشيء آخر . فهذه المعارنة عباره عن مقارنة الحالين في على واحد وأما حصول المقارنة بين الصور النفسائية وبين جوهر النفس فهذه المقارنة عبارة عن مقارنه الحال للمحل وهذا الموع معاير بالماهية بلتوع الأول ، وأما كون الذات الموجودة خبارج الأعيان بحيث تقارنها الصور المقلية فهذه المقارنة عبارة عن مقارنة المحل للحال وإذا ثب هذا فنقول . لما حصلت المقارنة بين العلم بالله وبين العلم بسائر الأشياء ، قمد حصلت بلقارنة بين هذه الصور الدهبية بحيث تكون هذه المقارنة عبارة عن مقارنة الحالين في محل واحد (وإن هذا الموع من المقارنة مشروط بكون تلك الأشياء حالة في محل واحد وبصير) الله حاصل الكلام أن إمكان النوع الأول من المقارنة مشروط بحصول الموع الثاني من المقارنة (وعلى هذا التقدير فلا يلزم أن يكون إمكان الشيء) موقود على حصول (أنا عصول المؤم أن يكون إمكان الشيء) موقود على حصول (أنا

<sup>(</sup>۱۱) س (س)

<sup>(</sup>۲) س (م)

<sup>(</sup>۲) س (س)

<sup>(\$)</sup> س (س)

نوع أحر من المقارنة ودلك مما لا امتدع فيم البنة

ثم نقرل حاصل هذا الكلام يرجع إلى أن الصورة الذهنية مساوية المموجود الخارجي في تمام الماهية ، فلم صحت المقارنة عليها حال كونها دهنية ، وحب أن تصبح هذه المقارنة عليها حال كونها حارجية ، وهذ غلط . لأن مقارنة نعصها مع البعض مقارنة الحالين في المحل الواحد ، ومقارنتها مع حوهر لنفس مقارنة للحاب في المحل وتتقدير أن يوجد شيء منها في الأعيان ومقارنتها سنائر الصور ، فذلك مقارنة المحل للحال ، وهذه الأنواع الثلاثة سنمة تمتلفة في لماهية ، ولا يلزم من جواز أحد هذه الأنواع على ماهية حوار سائر الأنواع عليها ، لما ثنت أن الماهيات المحتلفة لا بجين () تساويها في الأحكام ، فيثنت أن هذا الكلام معالطة عصة ()

السؤال السابع على أن دل ما دكرهم على أن كل ما صبح على الماهية حال كونها خارجية ، إلا أن ههما دلائل تمنع من دلك ومي س وحوه .

الأول: إن الماهية حال كونها دهنية عرص محتاج إلى المحل، وحال كومها موحودة في الخارج جوهر قائم بالتعس والعرص يستحيل أن ينعلب جوهراً وبالصد، وذلك بدل على أنه لبس كل ما صح على أحدهما، وإن لصح على الثاني.

والموجه الثاني: إن هذا الكلام إنى يتم ، إد قلما . إدا عرما الله تمالى ، فإن الصورة (٢) المقلبة في دهسا ، مساوية في تمام الماهية ، لذات راحب الوحود لذاته . وهذا يقتضي أن تكون ماهية واحب الوجود لذاته ، نوعاً تحته أشحاص وذلك ماطل بالاتفاق .

والموجه الثالث إنا إدا أدركنا ماهية السهاء قلو، كان هذا الإدراك

<sup>(</sup>١) لا يجور (س)

<sup>(</sup>r) عضة (r)

<sup>(</sup>۲) لي دهسا (م)

والشعور صورة مساوية لماهيه السهاء على سبيل التمام والكمال، لرم كون هذه الصوره الدهبية : سهاء، ومعلوم بالصرورة \* أن هذا ياطل للآن هذه الصورة الذهبية عرض لا يحس ولا يلمس.

والسياء جسم عظيم موصوف بالصقاب المعلومة ، وكون هذه الصورة الدهسة غالقة لجوهر السياء في الماهنة أمر معلوم بالصرورة

الوجه الرابع إلى حاصل كلامكم هو أنه إذا كانت الصورة المقلية من دات الله تعالى لا يمتع عيها مقاربة سائر الصور (وجب أن لا يمتع عي ذات الله مقاربة سائر الصور) لأن كان حكم لشيء يجب أن يكون مسأوياً لحكم مئله فقول فعلى هذا لما صح في تلك الصورة العقليه ، أن يكون محاحاً إلى دلك المحل ، (وحب أن يصح على دات الله نعالى ، مقاربة سائر الصور ، لأن حكم الشيء بجب أن يكون مساوياً لحكم مئله . فقول . فعن هذا لما صح في تلك الصورة العقلية أن تكون محتاجة إلى ذلك المحل ، وجب أن يصح على ذات الله تعانى أن تكون محتاجه إلى ذلك المحل ، وجب أن يصح على ذات الله تعانى أن تكون محتاجه إلى ذلك المحل ، وجب أن يصح على غلرم من التمثل المدكور هذا ، فكذلك لا يلزم ما ذكرتم

الوجه الخامس إنه لما كانت الصور الذهبة مساوية في تمام الماهية للدوات الخارجية ، وثبت أن كل ما صح على الشيء ، صح على مثله ، فلما كانت هذه الدوات الخارجية يصح عليها أن تكون عالمة بالأشياء وحب أن بصح على هذه الصورة الذهبة حال كونها دهنية أن تكون عالمة بالأشياء ، رلما لم ملرم دلك من الدمائل المدكور ، فكذلك لا يلزم ما ذكروه . والله أعلم

السؤال الثامل . سلما أن الدات (٢) عند كوبها موجودة في خارج الدهل ، يصح عليها أن تقاربها سائر الصور لكن لم قلتم . إنه بلزم س هذا العدر صحة كون ذلك الدات عالمة ٢ وبيانه . أنه لو كان العلم نفس هذه

<sup>(</sup>۱) س (م، س)

<sup>(</sup>۲) س (س)

<sup>(</sup>e) and (e)

المقارنة ، لكان ما ذكرتم لازماً ، إلا أما بينا أن متقدير صحة القول بالمصور الدهية ، نإن الحق أنه ليس العلم عبارة عن نفس قلك الصور الذهبية ، نن عن نسبة مخصوصة مشروطة بحصون قلك الصور الدهبية وإذا كان الأمر كذلك ، لم يلزم من حصول هذه الصور . حصول انعلم الاحتمال أنه حصوت السنة (۱) المسماة نابعلم ، وكما أنه مشروط بحقبور الصورة الدهنية ، فكذلك مشروط بشرائط أخرى ، وقلك الشرائط الأحرى معقودة هها فات الحكم بعوات قلك الشرائط .

السؤال الناسع . هم أنه ثبت أنه بصح على ذات الله نعالى كونه عالماً بالأشياء إلا أن الحكم لا يكفي في حصول كون الفائل قائلاً ، بل لا بد معه س حصول المقتصى . فهذه الحالة ، وإن كانت محكة بالنظر إلى القائل إلا أنه لم يوجد المقتضى الذلك ، فيبقى على الامتباع لفوات المقتضى ، لا لعدم القائلية . وبيان قوات المقتصى (أن المقتصى) (أن حصول تلك الشائلية ، إما تلك الدات المحصوصة أو غيرها ، فإذا لم تكن تلك الدات المحصوصة مقتصية لمذا الأثر ولم يكن غيرها صبالحاً لحذا الاقتضاء ، فحينة في قد مات لمقتضى ، فقت الأثر لعقدان المقتضى ، وإن كانت القائلية حصلة .

السؤال العاشر . سلمنا أنه تعالى عالم بغيره . فلم قلتم ، إنه يجب أن يكوب عالماً بدانه ؟ قوله . ولأن كل من علم شيئُ أمكنه أن يعلم كونه عالماً بدانه لأن كل تصديق فإنه بدلك الشيء وذلك الشيء يوجب كونه عاماً بدانه لأن كل تصديق فإنه مسيوق نتصور الطرفين ه

قلًا: الـؤال عليه من رحهين:

الأول إن هذا مشكل بم أنه يكتبا أن تحكم على هذا الشخص سأنه إنسان ، وليس بفرس ؟

<sup>(</sup>١) يريد بالنسبة أن يعول أن العدم والدعن الدات

<sup>(</sup> m) m (T)

<sup>(</sup>٢) تلك الحصوصة (م)

فقولنا عذا الشحص إنسان قضية . موضوعها . قولنا هذا الشحص ومحمولها . قولنا إنسان والأول شخصي ، والثاني كلي ، هلوكان الحاكم على شيء بشيء بجب كون متصوراً هما ، لزم وجود قوة وحملة تكون مدركة للشخص وللمحى الكلي وهذا عند الشيخ عال ، لأن مدرك الأشحاص يجب أن يكون مجرداً عند الشيخ

الثاني: إن من علم شيئاً لو وحب أن نعلم كونه عاماً بكونه عاماً . لرم في المرتبة الثالثة أن يعلم كونه عالماً ( بكونه عالماً به ) (٢) وإذا كان كل ما يصح في حتى واجب الوجود لذاته يجب أن يكون حاصلاً بالفعل ، لزم أن تكون هذه المراتب التي لا نهاية لها ، حاصلة بالفعل في حق واجب الوجود ، بحسب علمه مكل واحد من الأشياء ، فيلزم منه حصول علوم لا نهاية له ، لا مرة واحدة ، مل مراراً لا نهاية لها ( وبلزم منه أيضاً حصول علل ومعلولات لا نهاية لها ) (٢) في تلك العلوم دفعة واحدة وأنه عال . فهذا تمام السؤال على هذه الطريقة . وبالله التوفيق .

المطريق الثالث من الوحو، التي تمسك الشيخ مها في إثبات كونه تعالى عالمُ بالمعلومات

أنه قال في كتاب والبدأ والمعده وبن جوهر النمس قبل حصول الصورة المجردة فيه يكون عاقلاً بالقوة ، فإذا حصلت المصورة المجردة فيه ، صارت لنمس سببها عاقلة بالقعل (قلبا صار جوهر النفس بسبب حلول هذه الصورة فيه) عاقلاً بالقوة ، فلو قدرنا هذه الصورة جرهراً قائباً بالنفس كان أولى أن تكون عاقلة بانقعل ، كما أن الموارة لما حلت في جوهر النار ، صار جوهر البار بسبب حلول بلك السخونة فيها مسحناً فلو فرضا نقس تلك الحرارة قائمة بنفسها ، وحب أن تكون أولى بكونها مسحنة ،

<sup>(1)</sup> يربد أن بقول أن تعلم حالته وهو عالم ، حالته لتي هو عليها وهو عالم

<sup>(</sup>۱) بکره عالماً به (س)

<sup>(</sup>۳) س رج

<sup>(</sup>۱۱) س (م)

بهذا حاصل هذه الطريعة إلا أنه طون في تفسيمات هذا الدليل في كنات المبدأ و لمعاد و هذا الدليل كما براه مأخوذ من باب الأولى والأخلق ، رأمه لا يفيد إلا الطن الصعيف ، فهذا تمام كدمات الناس في إثنات كونه تعلى عالماً ومائلة التوفيق(1)

ومن الناس من ذكر في إثبات كونه تعالى عالماً وحوهاً أحرى [ ندكر مها ]<sup>(1)</sup>

الأول. إن الباري تعالى أكمل الموحودات، وصفة العلم صفه كمال وعدمه نقص فوحب الجرم بكونه تعالى موصوفاً بهذه الصفة. وبهذا الطريق تبين كونه تعالى عالماً بجميع المعلومات، تبريهاً له عن الجهل

والوجه الثاني وهو أن الواحد منّا عالم فهذا العلم إنما حدث من الله معالى ، إما بواسطة أو بعير واسطة وكل كمال حصل للمعلول قإن ثبوته للعله أولى ، فوجب الحكم بكونه تعالى عالمُ بجميع المعلومات والله أعلم

<sup>(</sup>۱) س (م)

<sup>(</sup>۲) ریاده

## المفصل الخامس

## في المسائن للغرعة على إنبات كون تعالى عالماً

فالمسألة الأولى من الناس من قان : إن كونه تعالى عالماً نفسه واحتج عليه بأن قال علم الشيء باشيء بسبة محصوصة بين لعالم وبين العلوم، وحصول النسة مشروط بحميول التماير، فالشيء الواحد، بالاعتبار الواحد، يمنع حصول النسبة فيه، فيمنع كونه عالماً بنفسه، قالوا وليس لأحد أن مجيب عن هذا من وجوه:

الأول إن هذا ينطن معلم كل واحدٍ منا سفسه والثاني إد اعبار كونه عالماً مغايراً لاعبار كونه معلوماً ، وهذا القدر من التغاير بكفي في صحته حصول هذه النسبه

لأنا تجيب من الأول مقول: إن بعس الواحد من ، بيست فردة منرهة عن حيع جهات التركيب ، بل لا بد وأن بحصل فيها جهة من حهات التركيب ، بل لا بد وأن بحصل فيها جهة من حهات التركيب ، بل لا بد وأن بحصل فيها جهة من جهات التركب والتألف ، فلا جرم أمكن حصر الإصافة والسبة فيها من يعض الوحوه ، فلا جرم صح كوبه علماً بنفسه أما دات الحق مسحانه في إنها مبرهه عن جميع حهات التركيب فردة من كل الوجوه ، فيمتبع حصول السب والإصافات فيها ، فوحب أن بمتبع فيه كوبه عالماً بدائه

وأما الإجابة عن (١) السؤال الثاني ونعول العلم نسبة محصوصة ، وحصول السب مشروط محصول المعايرة ، قلر كانت تلك المعايرة (هي المغايرة )(١) احاصلة مين المفهوم من كوبه عاماً ، ومين المفهوم من كونه معلومات ، فحينئذ تكون المغايرة الحاصلة بهذا الاعتبار منقدمة بالرتبه على حصول العلم ، لكن حصول العلم لتلك الذات متقدم بالرتبة على صيرورتها ، عالمه ومعلومة ، فيلزم وقوع الدور ، وهو عال فهذا تمام الكلام في تقرير هذه الشبه وبعوب ، الدليل على كوبه بعال عالماً بداته المحصوصة وحهان .

الأول م ذكرناه في الطريق الأول أنه حومر محرد غني (٢٠) عن المادة ، وكل ما كان كدلك فإن ذاته حاضرة لداته ، وكل ما كان كذلك فإنه بكون عالماً عدامه وتمام الكلام في تعرير هذا لمعنى قد سبق

الوجه الثاني أن كل من علم علم شيئاً (1) فإنه يمكنه أن يعلم كونه عالماً به وذلك مشروط بكونه عالماً <sup>(1)</sup> بنصبه على ما بيناه .

وأما الشبهة التي ذكروها والحواب عنها ما بينا أن دات الله تعالى دات معينة ، وكل ما كان كذلك فهناك مامية ، وهناك معيين . وهناك محموع تلك الماهية مع ذلك النعيين ، فقد حصنت المعايرة من هذا لوجه ، وهي كافية في إمكان حصول السب والإصافات لبلك النات .

المسألة الثانية - اعلم أن كل دات عقلت تفسها ، فتلك الدات عاقله وهي بعبها أيضاً معقولة ، فعفه بنفسها لنفسها . هل هو عين نفسها أم لا ؟ قال الشيخ الرئيس إنه تعالى عقل وعاقل ومعقول ، والكل شيء وحد . ودلك لأنه دات مجرده ، فيها أنه ماهية محردة ، فهو عقل ، وبما أنه حصل لماهية فهو معقول ، وبما أنه حصل لماهية فهو عاقل فالعقل والعاقل والمعقوب

<sup>(</sup>١) الإجابة عن ريادة

<sup>(</sup>۲) س (م ، ت )

<sup>(</sup>۲) س (ع ، ت )

<sup>(</sup>t) س (م ، ب)

<sup>(</sup>m) m(a)

وحد(١٦) ولقائل يعون . السؤال عليه من وحوه :

الأول اإن لقط العقل والعاقل والمعقول إما أن مكول ألفاظاً مترادفة أو متناسه فإل كان الأول لم مكل في دكرها فائده معنوبه ، وإن كان الثاني فهي إما أن تكون مفهومات سلبية أو ثبوتية والأول باطن لآبا دللنا على أن معنى الشعور والإدراك ليس مفهوماً سلبياً ، هفي الثاني ، ولا شك أمه ليست مفهومات متناينة (٢) بل هي صعات هذه الذات (٢) ، وحييئذ بنظل قوله اإن هذه الألفاظ الثلاثة لا تفيد كثرة في المعنى

الوحه الثاني . وهو أما قد دللنا على أن معنى الشعور والإدراك معنى نسبي إصافي ، فيمسع كونه عين تلك الداب المحصوصة .

الموجه الثالث: إن العقل يتمرع على حصول التعقل، وكونه معقولاً لنفسه، ينفرع على كونه عاقلاً لنفسه، فهذه المفهومات الثلاثة تتفرع بعصها على البعص، فيمنع كونها مفهوماً واحداً والله أعلم.

المسألة الثا**ئنة** في تعرير دلالة المتكلمين في كونه تعالى عالمًا بجميع المعلومات.

قالوه المعلومات التي لا مكون علماً مكل واحد من المعلومات التي لا مهاية لها ، والموجب لكونه تعالى عالماً (١) هو داته المخصوصة ، ومتى كانت الصحه حاصلة في الكل ، وكان الموجب هو داته المحصوصة وجب أن يكون عالماً محميع المعلومات .

وهلَّم معدمات ثلاثة لا عد من تقريرها.

<sup>(</sup>۱) س ( س )

 <sup>(</sup>٢) المسرادت مثل الحسطة والبر والقمح لحقيقة واحدة والتمايي ما يقيد المغايره ليسبن أن حديقة شيء عبر حديمه شيء احر

<sup>(</sup>۴) الكوات (س)

<sup>(</sup>٤) عالماً (س)

المقدمة الأولى و نوله إنه تعالى يصح أن يكون عداً بكل وحد من المعلومات والدليل عليه أنه ثبت أنه بعيل عالم قادر، وكل من كان علماً قادراً، وإنه يجب أن يكون حياً وكل من كان حياً، وإنه لا يمتع عليه أن يكون حالماً بكل واحد من المعنومات، والعدم به بديهي، بنتح أنه تعالى لا يجسع كونه عداً بكن واحد من المعلومات.

وأما المقدمة الثانية . دبي قولما المنتصى لتلك العامية ليس إلا داته المخصوصة ، والدليل عليه هو أما قد بيما . أن كون الشيء عالماً بالشيء سمة محصوصه بين العالم وبين المعلوم ( والسب لا عكن أن تكون أموراً قائمة بانفسها ، والعلم به صروري علا بد وأن تكون صفات لعيرها )(١) فالعالمية صفة مفتقرة إن العير [ والمفتور إلى العير(١) ] ، عمكن لدانه والممكن لذانه ، لا بد له من سبب وعالمية الله تعالى لا بد لها من سبب ودلك السب إما أن بكون بلك الدات المخصوصة سواء كان بواسطة أو بعير واسطة ، وإما أن تكون عير تلك الذات ، والقسم الثاني باطن وإلا لزم أن يفتفر في حصول صفة العالمية له تعالى إلى سبب منفصل ، وهو محال ، فيقي الأول فيثبت أن المقتصى لكونه تعالى عالماً ، ليس إلا ذنه المحصوصة .

وأما المقدمة الثائلة إنه لما ثنت أنه بعنى يصبح أن يكون عالماً بكل واحد من المعنومات ، وثبت أن المقتضى لحصول تلك العالمية هو ذاته المحصوصة وحب الحكم بكوته بعالى عالماً بجميع المعلومات والدليل عليه أن جميع العالمات صحيحه ، على تلك الدات والذات موجبة ببعضها ، وسبة تلك الدات إليه بأسرها على أسبوبة ، فلم يكن كونها مقبضية لبعض تلك العالميات ، أولى من كونها مقتضية للبواقي ، وقد ثبت أن تلك الدات مقتصية المحلول كلها ، لأن الرحمان حال حصول كلها ، لأن الرحمان حال حصول كلها ، لأن الرحمان حال حصول الاستواء غير معمول ، قيشت أنه يجب كونه تعالى عالماً

<sup>(</sup>۱) اس (م)

<sup>(</sup>۲) بعض (م ، س)

<sup>(</sup>۲) رياده

مجميع المعلومات التي لا مهامه لها . وهذا تمام تقرير هذا الدليل ولقائل أن يقول . السؤال عليه من وحوه :

الأول: لا سلّم أنه يصح كونه تعالى عالماً ، بكل واحد من المعلومات توله ، و , نه قادر عالم ، وكل قادر عالم فونه حي ، وكل حي ، فإنه يصح أن يعلم كل واحد واحد من المعلومات وقلبا هذا مغالطة . لأن معنى الحي ؛ أنه الذي يصح أن يعلم ويقدر . فقوله كل قادر عالم فيإنه حيّ ـ معناه : أن كل نادر عالم ، فإنه لا يمتم أن يكون موصوفاً بتلك لقدرة ، وبدلت العلم . فلم فلتم : إن كل من لا بمتم أن يكون موصوفاً بالقدرة المحصوصة وبالعلم المخصوص ، فإنه لا يمتم أن يكون موصوفاً سائر العلوم ؟ فإن كان قولها إن كل من علم شيئاً أمكنه أن يعلم سائر العلومات مقدمة بديهية ، فاتركو هد الدليل ، واكتفوا بدعوى المديهة وإن كانت بقدمة بطرية ، فلا بد بي تقريره من الديل . وما دكرتموه وإن كان يوهم أنه دليل إلا أن الحث لذي ذكرماه طهر أنه إعادة تلك لمقدمة بماره أنحرى .

والسؤال الثاني هي (١) سلمه أن تلك الدات المحصوصة لا يمتع عليه كوما عالمة يسائر المعلومات ولم قلتم إن يجب كوما عالمة بسائر المعلومات ولم قلتم إن يجب كوما عالمة بسائر المعلومات ولم تلك الدات المحصوصة هي الموجبة لتلك العالمية (وسنة تلك الدات الموجبة لتلك العالمية) (١) قلما وهذا محموع فلم لا يجور أن يقال تلك الذات المحصوصة توجب لذاتها بعص العالميات دون بعض و رقوله و ليس كومها موجبة لبعض ثلك العالميات أولى من كومها موجبة لبعض ثلك العالميات أولى من كومها موجبة لسائرها(١) أنه ليس بعضها أولى من البعض في نفس الأمر ، أو بدعى عدم هذه الأولوية في عقولنا وأدهات ؟

<sup>(</sup>۱)هـ رس)

<sup>(</sup>۲)س (م)

<sup>(</sup>t) oc (1)

<sup>(</sup>١) مرجه بسائرها ( س )

<sup>(</sup>٥) الداعي (م)

والأول بموع . وذلك لأن العلم بهذا المعلوم بخالف العلم بدلك المعنوم الثاني ، ولا يازم من كنون الذات صوحبة لشيء كنونها (صوحمة ) الله الحالف ذلك الشيء - لأن الحقائق المحتلفة لا يجب استواؤها في الأحكام والأثار

والثاني . وهو عدم الأوبوية في أدماننا وأفكونا ، سلم إلا أن هدا (؟) لا يقيد . إلا أن العقل يتوقف في هذا الحكم ، ولا يجزم فيه ( شيء البنة . فأما أن يجرم فيه ) (؟) لعدم التفاوت فهو باطن ألا ترى أن المكلمين يقولون . إن العلم صفة متعلقة بالمعلوم ؟ ثم رعمو : أن العلم بكل معلوم ماهيته عالمة لمهية العلم المتعلق بالمعلوم الآحر فدلك العلم الخصوص ماهنه مخصوصه تقتضي لماهيئها المحصوصة التعلق بدلك المعلوم المعين دون سائر (أ) ما سواء وإد عقل هذا في لعلم علم لا يجوز أيضاً أن يقال ا تلك الدات المحصوصة يوجب لداتها التعلق بعص المعلومات دون المعض ؟ فهذا حملة الكلام في هذا الباب والله أعلم .

و لأولى في هذه الناب أن نقول الاشك أنه نعالى أكمل الموجودات والجهل بأي معلوم كان ، صعة نقص وصريح العقل يقصبي توجوب تبريه الله عن النقص ، فوجب الحكم تكونه تعالى عاماً تجميع المعلومات وأنصاً : فهذا العول أقرب إلى الاحتياط ، توجب المصير إليه

واعلم أن عدا المحالف له مقامات إحداهما أنه تنارع في أصل العالمية والثاني الدين بنارعون في كونه تعالى عالماً بجميع المعنومات.

أما المقام الأول عقد دكروا فيه وحوهاً من الشهات

الشبهة الأولى · قالوا لو كان عاماً بشيء لكان كومه عالماً . إما أن

<sup>(</sup>۱) س (س)

<sup>(</sup>٢) لو بال . إن العقل لفهمت العبارة بسهوله

<sup>(</sup>۴)سر(ع)

<sup>(1)</sup> دود ما سوا، ( م )

4

يكون عين داته ، وإما أن يكون غير ذاته ، والقسمان مطلان () فيطل الملزوم ، ما الحصر فطاهر

وأما أنه يمتنع أن يكون علمه بالمعلومات عين (٢) داته فلوجوه . الأول : إنا معلم بالصروره أن قولنا , واجب لوجود فإنه لا يعيد شيئاً وقولت . واحب الوجود عالم يفيد معنى منظوماً ، ولولا التغاير لما حصل الفرق .

الثاني إن مقيص قولنا إنه واجب الوجود لذاته (٢) هو أنه ليس واجب الوجود وتقيض قوننا ، إنه عالم هو أنه ليس بعلم ، ومعنوم بالصرورة ، أن قولنا . إنه عالم لا يناقضه قولنا إنه ليس و جب الوجود . وقولنا إنه واجب الوجود لا يناقضه قولنا . إنه يالم ، ولولا أن المفهوم من قولنا . إنه عالم لس بفس المفهوم من قوننا إنه واجب الوجود لذانه . لم صحت هذه الأحكام .

والعالث إنا إذا قسا: واجب الوحود عام بهده قضية مفهومة ، قملة للتصديق والتكديب في الشك والشبهة . وكل قصية يكون محمولها غير موصوعها ، قإنها لا تكون كذلك .

والرابع . وهو أنه يمكننا تعقل كونه واحب الوجود بداته مع الشك في كونه (عالمًا ، ويمكننا تعقل كونه عالمًا مع الشك في كونه )(<sup>4)</sup> واحب الوجود لذانه ودلث يوحب التعاير فإن المعلوم معاير لما ليس بمعلوم

والخامس أنا بينا أن العلم عنارة عن النعلق المحصوص وعن النسبة المخصوصة ، وذاته تعالى ذات قائمة بنفسها ، ومن المعلوم بالضرورة أن الداب

 <sup>(</sup>١) علمه عين دانيه ليس باطيلًا وإن الساس رأرا عمداً ﷺ عباقاً ولم يعولها إنه جسمه شيء ،
 وعلمه شيء

<sup>(</sup>۱) في (س) غير

<sup>(</sup>٣) أمانه ( س )

<sup>(1)</sup> ص (م)

القائمة بنفسها معايره للسنة المحصوصة ، فيثبت جدّه الوحوه أنه يسع أن يكون علمه عين ذاته (١)

وأما بيان أن بتنع أن مكون علمه عبر ذاته فالدليل عليه : أن دلك العدم إما أن يكون موجوداً قائماً بنفسه ، وإما أن يكون صفة قائمة بداته ، والأول ناطل ، لأن كونه عالماً (بالمعلوم صفة له ، وصفة لشيء بمنع كونه قائماً بدائه ، فيثنت أن كونه هالماً )(1) بالأشياء صفة مفتقرة إلى داته ، والصمة المفتقرة إلى الدات تكون محكنة بنفسها ، وكل محكن قلا بد به من مؤثر ، ودلك المؤثر ليس إلا تلك الدات

إلا أن هذا ماطل من وحوه

الأول إن ذاته مؤثرة في وحود العالم، فلو كانت مؤثرة في حصول دلك العدم، لكان قد صدر عن الواحد أكثر من الواحد، وهو محال.

والثاني: إن الموصوف بدلك العلم، هو تلك الذات، علو كان المؤثر فيه أيضاً عقس تلك لدات لزم كون الشيء الواحد بالسلة إلى الشيء الواحد قابلًا وفاعلًا معاً أثناً، وهو محال

والثالث: إن افتقار الأثر إلى المؤثر، يمتع أن يحصل حال ( نقاء الأثر ، وإلا لرم تكوير الكائن ، وتحصيل الحاصل ، وهو محال فوجب أن يكون افتقاره إنبه حال ) (1) العدم أو حال الحدوث وعلى التقديرين ، فكل ما يكون مفتقراً إن المؤثر ، فإنه عدث فوجب فيها لا يكون محدثاً أن لا يكون مفتقراً إلى المؤثر ، وعالمة الله قديمة ، فامتع افتقارها إلى المؤثر

الشبهة النائية أن يقال · العلم إما أن يكون صفة كمال ، وإما أن لا يكون , فإن كأن الأول فيلرم أن يقال : إن داته ناقصة بذاتها ، مستكمله بتلك

<sup>(</sup>١)عبر (س)

<sup>(</sup>۲)س (ع)

<sup>(</sup>٣)منا (ش)

<sup>(</sup>٤)س (٤)

الصفة المعابرة ، والنافض يمسع كونه إلهاً ، وإن كان الثان وحب تبريه الله تعالى عنه ، لأن ما لا يكون صفة كمال ، امتبع الحكم لكونه لعالى موصوفاً له

الشبهة الثالثة . إذا قد ذكرنا أن العلم سنة محصوصة (وإضافة محصوصة) وصفول السبة والإصافة مشروط للحصول المضافين ، مثلاً أبوه ويد تعمرو ، لا يمكن حصولها إلا بعد حصول داب زيد وعمرو ، ولا كالت المعرفة والمعلم سبة محصوصة وحب أن تكون حصولها موفوفاً على حصول المضابي إذا ثبت هذا فنقول دات الباري تعالى لا تكون كافيه في حصول الصفة المسماة بالعلم ، لأنا بينا أن العلم سبة ، وحصول السبة لا يستقل به شيء وحد البئة ، فإذا ذات الباري يمتم خلوه عن العلم والعلم موقوف على المضاف الثاني أثرم (أن تكون دات الباري الله تعالى موقوف التحقق على اعتبار عبره ، والموقوف على العبار عبره ، والموقوف على العبار عبره ، والموقوف على المناد عبره ، والموقوف على العبار عبره ، والموقوف على العبار عبره ، والموقوف على العبار عبره ، والموقوف على المناد فيلوم ) (٢٥ أن يكون واحد الوحود لذانه ممكن الوجود لذانه ، وهو كان .

الشبهة الرابعة . قالوا العلم عند العلاسقة عبارة عن صورة مطابقة للمعلوم رعبد التكلمين عبارة عن سبة مخصوصة تحصل بين العلم وبين المعلوم وعلى كل التقديرات ، فإنه يجب أن يكون العدم ( بكل ) معنوم مغاير للعلم بالمعلوم ، الآحر .

أما على قول القلاسفة فلأن كل شيء فإنه نخالف للشيء الأخر، إما تحسب (أصل)<sup>(1)</sup> ماهيته وإما تحسب تعينه، فالصورة المطابقة الأحداهما الا بد، وأن تكون محالمه للصورة المطابقة للأخرى

وأما على قول المتكلمين علان الانساب إلى هذا يصح تعقله حال الدهول عن الانتساب إلى عيره، والمعلوم معابر لحر المعلوم، فيثبت أن (على

<sup>(</sup>١) س (م)

<sup>(\*)</sup> v<sub>2</sub>(\*)

<sup>(</sup>۲) ص (خ) .

<sup>(</sup>٤) س (م)

القول المتقول عن العلامعة)(1) وعلى القول المنقول عن المتكلمين يجب أن يكون العلم مكل معلوم مغايراً للعدم بالمعلوم الآخر.

إدا ثبت هذا فنقول : لو كان الباري تعالى عالماً بمعلومات لا مهاية لها ، ثرم أن يحصل في دانه صفات لا مهاية لها ، ( وأحوال لا مهاية لها )(أ) ودمك محال توحهين

الأولى إن كل كثرة حاصلة (بها . فوتها تقبل الربادة والنقصان وكل ما يغبل الزيادة والنفصان ، فإنه متناهي ينتج أن كل كثرة حاصلة (١٠ وإنها تكون متناهية ويسرم أن ما لا يكون متناهياً ، فإنه عمتنع الحصول

والثاني: إن إله العام إذا كان مركباً من الكثرة ، ثرم كونه عكن الوحود للداته ، وذلك لأن كل مركب من الأجراء (فإنه يعتقر إلى كن واحد من أجرائه ، وجزء الشيء غيره ، فكل مركب فهو) (أ) معتقر إلى عيره فهو ممكن للداته (فلرم أن يكون إله العالم ممكن لوجود لذاته ، وما كان ممكن الوجود لذاته ) وما كان ممكن الوجود لذاته ) وما كان ممكن الوجود كذاته ) وما كان ممكن الوجود كذاته ) وما كان ممكن الوجود كذاته ) (أ) وحب افتقاره إلى مؤثر أحر فيارم افتقار الإله إلى إله اخر ، وهو عمال

ولا يقال هذه الكثرة واقعة في العلوم (1) ، والعلوم صمات ، فالكثرة وانعة في العلوم (1) ، والعلوم صمات ، فالكثرة وهي وانعة في الصمات ( فنم لا يجوز أن يقال . إن دانه مرهة عن الكثرة وهي موحة لهده الصمات ) (2) لأما مقول الإله إما أن يكون عارة عن بحموع الدات مع الصمات ، أو هو حمارة عن الذات فقط ، والصمات خارحة عن مسمى الإله فان كان الأول فحيئذ يلزم أن يكون مسمى الإله محماً محتاحاً

<sup>(</sup>١) س (م)

<sup>(</sup>۲) س [ س )

<sup>(</sup>۴) س ( س )

<sup>(</sup>۱) س (م)

<sup>(</sup>٥) س ( م )

<sup>(</sup>٦) العلوم ( س)

<sup>(</sup>Y) m (Y)

وإن كان الثاني بحيث إله العالم ليس إلا تلك الدات المجردة عن الصفات ، فهذه الصفات ، فهذه الصفات ،

والجواب عن الشبهة الأولى إنها ساء على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ، وعلى أن الشيء الواحد لا يكون قباللاً وفاعلاً معناً وعلى أن عنة الحاحه إلى المؤثر ، إما الحدوث رإما الإمكان ، بشرط الحدوث وهذه الأصول الثلاثة قد سبق القدح قيها على الاستقصاء ، فلا فائدة في الإعاده

والحواب عن الشبهة الثانية أن نقبول ذاته المحصوصة من حيث هي هي كامله لعيميا والداتها ، ومن لوارم دلك الكمال إنجابها لصفة العلم (١) وعلى هذا النقدير فالشبهة رائلة .

والجموات عن الشبهة الشائنة . إنه إن لرم بهي العلم لكون العلم نسة موقوفة على حصول المصاف الثاني ، لزم كونه مؤثراً في وجود العالم ، لأن المؤثر أيضاً من ناب النسب والإضافات

والجواب عن الشبهة الرابعة الوابعة الأشياء عن طبائع الكشره: الوحدة ، ثم إنه نصف الأثنين ، وثلث الثلاثة ، ووبع الأربعة ، وهلم حوا ، إلى ما لا نهاية له من السب فيثبت أن كثرة الإضافات والسب لا بقدح في حصول الوحدة الذاتية ، فهذا تمام الكلام في هذا الناب والله أعدم .

(۱) العلم (س)

#### العصل لسادبو

## في ا بحث عن كون تعالى عالماً بالجزئيّات

من الناس من يحكي عن القلاسفة أنهم يقولون أينه تعبل غير عبالم ما لمرثيات وهذه الحكانة فيها نظر وذلك لأد ذاته المخصوصة دات معينة ، وهمو عالم يتلك البدات المبينة . ولا معنى لمجزيء إلا ذلك ، فيكون عبالما ما لحريء وأيضاً . إنه لبداته علة العقبل الأول ، والبطاهر من مناهمهم أنهم يعترفون مكونه تعبل عالماً به من حيث أنه هو ، يبل الصحيح أن يقبال . إنهم ينكرون كونه تعالى عالماً بالمعيرات من حيث إنها متعيرة وينكرون كونه تعالى عالماً بالمعيرات من حيث إنها متعيرة وينكرون كونه تعالى عالماً بالمعيرات من حيث إنها متعيرة وينكرون كونه تعالى عالماً بالمعين مقاديرها المعينة المحصوصة .

## واحتجوا على إثبات مذهبهم بوجوا

الحجة (١) الأولى قالوا لو فرصنا كومه عبالاً بنان ريداً حبالس في هذا المكان ، فإذا فنام ريد من دلنك المكان (٢) فعلمه بكونه جالسناً ، إن بغي كان ذلك جهالاً ، والحهن على الله تعالى محال وإن لم يبق كان ذلك تغيراً ، والتغير على الله تعالى عليه تعويل لقوم .

وعلم أن المتكلمين صارق فرنقين عند هذه الشبهــة - فمهم من يقول

<sup>(</sup>١) الشبه [ الأصل ]

<sup>(</sup>۲) الکان (س)

لعلم الأول باقي . ومهم من النزم النمير وقال العلم الأول غير باقي أمنا لفريق الأول عقالوا إن العلم بأن الشيء سيحدث هو بعس العلم بحدوثه إذا حدث ، فالعلم باقي والتغير وقع في المعلوم

## واحتجو على صحة قولهم يوجوه

الأول , إنه تعالى بعلم بالعلم الواحد() جميع المعلومات . فلها لم يلوم من تكثير تلك المعلومات تكثير العلم وجب أن لا يلزم أبصاً من بعسر المعلومات تعير العلم .

والثاني ال العلم صفة بلكشف بها المعلومات كما هي ويذكر لهذا المعنى مثالاً في مثالاً في الحدار ، فكل من مرّ المعنى مثالاً في مثالاً في مثالاً في مثالاً في الحدار ، فكل من مرّ بتلك المرأة الكشفت صورت فيها في فعد مروز اساس على تلك المرأة لا يرال ينكشف فيها صورة بعد صورة الله أن المرأة لم تنغير عن حافظ على التعير إنحا وقع في الناس الدين يمرون عليها الله الموقت هذا فنقول العلم صفة منهيئة لإدراك ما يعرض عليها ، فتلك الصفة نافية بحالها ، ولتعليم واقع في المعلومات (٤)

الوجه الثالث عقالوا علام إذا فرصنا أن إسادً اعتقد أن رسداً مدخل الدار عداً ، ومرصنا ذسك الاعتقاد إلى أن دخل ريسد البند ، فإن تعين ذلك الاعتقاد (\*) ، يصير معتقداً لكون زيد داخلًا في البلد في هذه الساعة فيثبت بما دكرما أن العلم مأن لشيء سيوجد نفس (\*) العلم بوجوده إدا وجد .

والرابع هرأد الملم صفة حقيقية قائمة بدات العالم وتعلقه بالمعلوم

<sup>(</sup>١) لو قال يعلم بعلمه لكان أفصل - فإن الواحد عمد اله يعلم بعلم ثان وثالث

<sup>(</sup>Y) عبر صوره ( س ) -

<sup>(</sup>٣) هن معنى دلك أن الله لا يناثر عرور المعمومات كها لا تناثر المراة ٢ النشبية لي غير موضعة

<sup>(\$)</sup> الملومات ( س )

ره) لو قال زار و من ذلك الاعتقاد لكان انضل

<sup>(</sup>٦) نفس ( س) تعين ( م )

سية بين العلم وبين المعلوم فيد تغير المعلوم نقد تغيرت نسبة دلك العلم إلى المعلوم ، ولم يتعير دات العلم . ألا ترى أن الرحل إدا كناد جاسناً في مكنان نفسه فجاء إنسان وجلس على أحد جانبيه ، كان هذا الجالس يميناً له ، فإذا قام دلك الإنسان ، وانتقل من ذلك الجانب إلى الجانب الآحر صار الإنسان الأول يساراً له ، بعد أن كان يميناً له ، فهها وقع التمير واشدل في هذه الإصافة ، مع أن صريح الحس والعقل يدل على أنه م يقع فيه التغير النقة (١) ، مل هو ناقي كها

لهدا حملة الوحوه التي يتمسك يها من يقول العلم الأول باقي كم كان وأما القائلون بأنه يجب أن يتغير العلم عند تعير المعلوم . فقد احتجوا على صحة قوهم بوجوه

خجة الأولى إما إذا فرصنا أن إساناً اعتقاد أن ريداً سيدحس البلد عداً ، ثم قدرنا أن ذلك لإنسان جلس في بيت مطلم لا يمير فيه بين الليل والمهر ، وهي على ذلك الاعتفاد إلى أن دخل المهار ، ودخل ريد البلد ، إلا أن دلك الجالس لم يعلم أنه جاء النهار وإن ذلك الإنسان بمحرد اعتفاده في أن ريداً يدخل البلد عداً ، لا يصبر حالاً ناسه دخل الآن في البلد ، ولو كان العلم سأن الشيء سيوجد (أن نفس العلم توجوده إذا وجد . لموحب أن يحصل هذا العلم في هذه الصوره ، وحيث لم يحص ، عدما أن العلم بأن الشيء سيوجد ليس نفس العلم توجوده إذا وحد العم إذا حصل علم عدم عدم أن ربداً في البلد عداً ، ثم حصل عنده علم ثان بأنه (أن حدم العد قايه يشولد من فينك العلمين علم ثالث ، بأنه دحن ريد البند في هذه الساعة فهدا علم جديد تولد عن العلمين الأولى ، لا أنه ينقص العلم الأولى .

<sup>(</sup>١) لمثال لا ينظبن على لمعنى

<sup>(</sup>٢) ليس نفسه ( م )

<sup>(</sup>۲) علم ( ت )

<sup>(</sup> J) Jii ( i)

الحيجة الشائية: في ديان العلم مأن الشيء سيوجد ليس مص العلم بوجوده إذا وجد. هر أنا مقول من الدين في مديهه العقل أن حصائق الأشياء لا منقل ، فالسواد لا ينقلب بياضاً ، والعلم لا ينقلب صده ('' . إذا عرقت هذا . مغول ، العلم مأن الشيء سيوجه ماهية محالهة لماهية بأن الشيء سوجود في الحال والدليل عليه هو أنه ، مجتمع قيام كل واحد سهم مقام ('') الأخر ودنك لأن قبل وحود الشيء لم اعتقد فيه كونه موجوداً ، لكان ذلك حهلاً (عد وجوده ولم اعتقد فيه أنه غير موجود ، وأنه سيوجد ، لكان ذلك حهلاً (عد فيشت أن ماهية كل واحد من هدين العلمين هالعة لماهية العلم الأحر ، وإذا فيشت أن ماهية كل واحد من هدين العلمين هالغة لماهية العلم الأحر ، وإذا فيحب أن مجتمع أن يصبر أحد العلمين مقس العلم الثاني ، فيثبت أن العلم بأن العلم بأن العلم بأن العلم بوجوده إذا وجد ،

الحجة المثالث : أن تقول من المين في مدجه العقل (أن الشيء المدي يكون مشروطاً بشرط، فإنه يكون مقايراً للشيء الذي لا يكون مشروطاً بذلك لشرط . بل نقول ) (4) إن الشيء الذي هو موجود في الحان ، مغاير للفيء للذي هو عبر موجود في الحال ، مناير للفيء فقول . العلم يأن الشيء مسوجد عبر مشروط يكون ذلك الشيء موجوداً في فقول ، العلم يأن الشيء مسابياً له ، وأما العلم بأنه موجود في الحان ، فإنه مشروط يكون دلك الشيء موجوداً في الحال ، فإنه مشروط يكون الحان ، فإنه مشروط يكون الحان ، فإنه معاير للأخر . بل نقول إن العلم بأن الشيء سيوحد حاصل في الحال ، ولا يبقى عند وجوده . والعلم بأنه غير موجود عير حاصل في الحال ، ولا يبقى عند وجوده . والعلم بأنه غير موجود عير حاصل في الحال ، ولا يبقى عند وجوده . والعلم بأنه غير موجود عير حاصل في الحال ، وسيوجد عند وجوده ، فهذان العلمان كالمتنافيين المنضادين ، فالقول مأن أحدهما عين عند وجوده ، فهذان العلمان كالمتنافيين المنضادين ، فالقول مأن أحدهما عين

<sup>(</sup>۱) ندره (س)

<sup>(</sup>٢) هذا ليس له محل ، وذاك ليس له محل

<sup>((1</sup> in (1)

<sup>(1)</sup> س (س)

<sup>(</sup>e) غير حاضر ( س ) .

الأحر ، مجري مجرى أن يقال ﴿ إِن أحد الضدين نفس الأخـر ، ودلك محـال لا يقبله العقل

الحجة الرابعة. إن العلم صورة مطابقة للمعلوم ، ثم من المعلوم بالضرورة أن ماهية قولنا سيحدث غائفة لماهية قولنا إنه الأن حادث وحاصل ، وما كانت الماهيتان مختلفتين كانت الصورتان المطابقتان هما ، وجب أن يكون مختلفاً ، وإذا كانت أن يكون مختلفاً ، وإذا كانت إحدى الصورتين محالفة للأخرى ، امتع القرل بأن إحداهما عين الأخرى فهذ، وجوه جلية قريبة من أن تكون بديهية في بيان أنه يمتنع أن يكون لعلم بأن الشيء سيوجد ، نفس العلم بوجوده ، إذا وجد .

جئنا<sup>(۱)</sup> إلى الجواب عن الوجود التي تمسكوا بها في تقرير قولهم

فأما الجواب عن الوجه الأول وهو أنه لما لم يتكثر العلم بتكثر المعلم منكثر المعلمات (وجب أن لا يتعبر بتميرها ، فهو من وجهين الأول إما لا سلم أن العلم لا يتكثر بتكثر المعلومات )(1) والدليل عليه أن العلم إما أن يكون صورة(1) مطابقة للمعلوم ، وإما أن تكون نسبة خصوصة بين العالم رمين المعلوم فإن كان الأون وجب بكثر المعلوم عند تكثر المعلومات ، لأن الأشياء المطابقة للماهيات المحتلفة ، يجب كومها غتلمة رإن كان الذي فكذلك أيصاً . لا بيها أن النسبة إلى الشيء معايرة لنسبه إلى عسره . بدليل أنه بصبح تعقل إحدى السبتين حال الدهول عن الأحرى والشاني . هب أنا سلما أن العلم لا يجب أن يتكثر عند تكثر المعلومات فلم قلتم : إنه بلزم أن لا يتغير عسد تعير المعلومات ؟ فإن ذلك قياس من غير جامع والدليل القاهر الذي ذكراء بدل على على على أنه يجب أن يتنبر عند تعير المعلومات .

وأب ( الجواب عن ) (١٠) الشبهة الثانية : وهي قولهم ١٠ إن العلم صفة

<sup>(</sup>١) جرأ (م) حلنا (س)

<sup>(₹)</sup> m (₹)

<sup>(</sup>١١) صورة سقط ( م )

<sup>(</sup>٤) ربادة

خصوصة تكشف ها حقائن المعلومات عنقوه عدد دكرا في كتاب والعلم ، (أن العلم) (أ) لاممى له إلا هذا الاتكشاف ، رإلا هذا النبين المخصوص ، فأما إثابات صفة وراء هذه النسب المعصوصة ، وسوى هذه الإصافة المحصوصة ، فقد ذكرنا في كتاب دالعلم ها أن الدلين لم ينذل على ثمونه المنة . (وإذا ثب هذا) (أ) فتقول : إنه لما دل الدليل على أن هذه السبة المحصوصة قد تعيرت . كان ذلك حكماً بأن العلم قد تغير ثم نعول : الشيء المحصوصة قد تغير ثم نعول : إن ذلك الشيء المحصوص ، هل بوجب السبة المحصوصة ، إلا أنا نقول ، إن ذلك الشيء المحصوص ، هل بوجب السبة المخصوصة إلى العلوم المحصوص أو لا يرجيه ؟ (قياد كان يوجبه) (أ) لهو ليس بعلم الان العلم عبارة عن هذا الابكشاف ، وهذا التجلي ، ولا شك أن الابكشاف والتجلي حالة سبية بين العلم وبين المعلوم . فإذا فرصنا صفيه سبت هي نفس هذا التجلي ولا موجبة المذاء التجلي ، امتنع كونه عنها . وأما إن قلنا إن ثلث الصفة المحصوصة موجبة لهذه السبة المخصوصة ، وهذه الإضافة المخصوصة ، فعند روال هذه السبة المخصوصة قد زالت لازمة ذلك العلم . وزوال اللازم مذل عني زوال السبة المحصوصة قد زالت لازمة ذلك العلم . وزوال اللازم مذل عني زوال الليرم . فههنا بجب لقطع أيضاً برواك ذلك العلم . وزوال اللازم مذل عني زوال اللازم . فههنا بجب لقطع أيضاً برواك ذلك العلم .

( وأما الحواب عن الشبهة الثالثة ) (\*) وهي قولهم إن إذا فرصنا بقاء اعتقاد : أن زيداً سيدحل البلد غذاً إلى وقت حصول الدخول فيانه تتعين ذلك العلم يصير عللاً بأنه حصل ذلك الدحول . فقول ، الحواب عنه أن نقول : أكثر المتكلمين يقولون القاء على المعلوم محسع ، بل إنه عرص (١) محدث حالاً فعالاً . وإذا كان هذا البقاء عمداً ، فكيف عرفوا أنه لوحصل هذا الممتنع فإن الأمر بكون كذا وكذ ؟ ومن الذي أخبرهم بأن الأمر كما يقولون ؟ ثم

<sup>(</sup>۱) س (س)

<sup>(</sup>۲) س (س }

<sup>(4)</sup> أمر ( م )

<sup>(£)</sup> س (ع)

<sup>(</sup>٥) س ( ت

<sup>(</sup>١) المول بانعرض ، أحس ما بعال في تعير العدم

نقول . إما قد نيما أنه لو نقي هذا الاعتقاد إلا أننه لم يعلم أن انتهار قند حضر ، نامه لا يصبر<sup>(۱)</sup> نسبت ذلك الاعتفاد عالماً نأمه قد دحس البلد في هذه السناعة ، نيثبت أن الصورة التي ذكروها من أدل الدلائل على صحه قولنا .

﴿ وأما الحواب عن الشبهة الرابعة ﴾ ' ' وهي قواهم لعلم صفة لها سبة محصوصة والمعبر هو النسبة ، لا تلك الصف الماكلام الذي تقدم ذكره بكشف عها بيه من الماحث . والله أعلم

الفريق الثاني من المتكلمين الذين التزموا وقدوع التغير في العلم . وقالوا إنه إذا زال المعلوم يزول لعلم به ، ويحدث علم احر . قالوا ونقربر هدا الكلام هو أن تلك الذات المحصوصة موحة للعلم بالمعلوم بشرط حصول ذلك المعلوم ، فإذا حصل دبك المعلوم على دلك لوجه ، فقد حصل شرط الاقتصاء ، فوجب لتلك الذات المحصوصة حصول العلم بدلك الشيء ، فإذا زال شرط دبك الاقتصاء وحصل شرط عدم احر ، فلا جرم يزول العلم الأول ويحدث علم آخر وهذا هو قول أي الحسين المصري من علماء المعتولة ، وهو قول حهم بن صفوان وهشام من الحكم ، من الفدماء .

وأما المتكلمون المتأخرون القد استدنوا على فساد هدا القول يوحوه

الحجة الأولى قالوا: هذا العلم لما حدث بعد أن م يكن فلا مد (له من محدث وفاعل ومحدث دلك العلم وفاعله لا بد (ان بكون عمالاً مه . لما يما أن صدور الفعيل المحكم عن الفاعيل مشروط بكود دلك القاعل عمالاً فيكون إحداث هذا العلم مشروطاً بحصول علم آحر قبله والكلام في ذلك العلم السابق ، كالكلام في هذا العلم . ودلك يوجب التسلسل وهو محال ولقائل أن يقول هذه الحجة صعيفة لأنكم رتبتم هنذا الكلام عبل أن هنا العلم .

<sup>(</sup>۱) بمبرق (س)

<sup>(</sup>۲) س (ث)

<sup>(</sup>۲) س (م )

العلم إنما يجدت لآن الهاعل المحتار بوحد هذا العلم بالقدرة والاحتيار . وبحن لا يقول بد . بل يقول ذاته المحصوصة موحبة للعلم بالشيء ، بشيرط كون دلك المعلوم واقعاً على ذلك لوجه . فإذا رقع لشيء على الوجه الخاص كمان شرط الاقتضاء حاصلاً ، فتوجب الذات المحصوصة دلك العلم المحصوص ، بإذا رال دلك المعلوم فقد زال شرط الاقتصاء ، فيزول دلك العلم وعلى هذا لتعدير فنلك الحجة عاطلة ساقطة .

الحجة الثانية: قلوا: لوحدث دلك العلم. فإما أن بحدث في ذات الله تعالى، وإما أن بحدث في ذات أخرى. وإما أن بحدث لا في محلل والأقسام لثلاثة باصلة، فكان الفول بحدوث العلم باطلاً وإنما قلما إنه يحتم أن يحدث في ذات الله تعالى لأنه يلزم أن تكود دات الله تعالى محلاً للحوادث وأبه باصل وإنما قلما إن المقسمين المنافيين مناطلات، لأن كنود الذات عالمة بكذا وكذا صفة لتلك الذت، وحصول صعه الدات لا في تلك الدات فول

ولقائل أن يقول لم لا يجور أن نقول ، ن تلك العلوم حانت في دات الله تعالى ؟ قوله : ويلزم أن تكون دائه محلًا للحوادث ، قلما إن أردتم بكونه محلًا للحوادث حدوث هذه العلوم في دائه ، فهذا إلزام للشيء على نفسه وأنه باصل

لمحمة المثالثة ، أن يقال : كل صفه يشير العقل إليها ، فإما أن تكون ذات الله كافية في استلزامها ، أو تكون كافية في دفعها ، أو لا تكون كافية لا في استلزامها ولا في دفعها ، فولا في دفعها ، فولا في دفعها ، فإن كنان الأول وجب دوام تلك الصفة ما وام تلك الدات ودلك يمنع من التعير ، وإن كنان الثاني وحب دوام سلب ملك المصقة بدوام تلك الذاب وذلك أيضاً يمنع من التعير وإن كان الثالث(١) وهو أن لا تكون تلك الداب كنافية في شوت تلك المصقة ولا في سليها ، فحينظ بلزم أن يكون ثبوت ملك الصفة وسليها موقوف على شيء مغايم لتلك الدات ومن

<sup>(</sup>١) هد. انسر ص الثالث لا يصح في داب الله

المعلوم أن تلك الدات لا تنهك عن شوت تلك الصفة وسلبها ، وإذا ثبت أن ثبوتها وسلبها موقوف على الشيء ، موقوف على الموقوف على الشيء ، موقوف على الغير بلزم أن تكون ملك الصفة المخصوصة موقوفة على العير ) (١) وكل ساكان موقوفاً على العير ، كان محكناً لهدانه ، فيلزم أن يكون الواجب لهدانه عكماً لدانه ، وذلك خلف ماطل هذا تمام الكلام في تقرير هذا الوجه وهو جيد .

الحجمة المرابعة أن مقول إذا علم الله في الأرل أن العمام العدوم في الحل . فإذا أوجده وعلم أنه موجود في الحال فهل رال العلم (الأول) (١) أو ما رال ؟ والثاني ماظل وإلا لكان قد حصل العلم مأنه معدوم في الحال ، ومأنه موجود في الحال ، ودلك بوحب الحهل ، وموجب الحمع بين الاعتقادين المتنافيين . وأنه محال وأما القسم الأول ، وهو أنه رال العلم الأول ، فقول ، ذلك العلم إما أن مقال أن قدعاً أو محدث والدلائل الكثيرة أيضاً ماطقة اتمقوا على أن ما ثبت قدمه ، فإنه يمتنع عدمه ، والدلائل الكثيرة أيضاً ماطقة بدلك والثاني وهو أن ذلك العلم حادث فقرل هل كان ذلك العلم مسبوقاً بعلم احر كان الكلام في هدا العلم فيهضي إلى أد يكون كل عدم حادث مسبوقاً بعلم احر كان الكلام عادث مسبوقاً بعلم احر كان الكلام عادث مسبوقاً بعلم احر حادث وذلك بوجب لقول بحوادث لا أول لها ، وهو عد المتكلمين باطل ، وإن قلا ، إن تلك العلوم تنتهي إلى علم حادث لا وهو عد المتكلمين باطل ، وإن قلا ، إن تلك العلوم تنتهي إلى علم حادث لا يكون مسبوقاً بعلم آخر ، كان هذا قولاً تجهيل الله تعالى ، وذلك محان .

أجــاب جهم س صفوان ، وهشــام س الحكم عن هذا الكــلام . فقالا العلم الدي كان حاصلًا في الأرب هــو العلم مثلــاهــات والحقــائق والتصورات ، ثم لما أحدث الأشياء في ما لا يزال ، فقد حدثت البصديقات ، وهي الحكم بأن كذا قد وجد ، وبأن كذا قد عدم ، وعل هذا النقدير فالإشكال زائل

واعلم أد قد دكرما في أول هذه الحجة أنهم قالوا . لو كان معالى عللماً بأن

<sup>(</sup>۱) س (س)

<sup>(</sup>۲) س (س)

ريداً جالس في هذا المكان ، فعند فيام زيد من ذلك المكان ؛ إن نفي ذلك العلم كان جهلًا ، وإن لم يبق كان تعيراً ، ثم ذكرنا مناهب الناس في كل واحد من هذين القسمين

ومها أحر الكلام في هذا الرجه والله أعلم (١)

الحجة الثانية للقلاسمة في هذا الباب قالوا أو قبدرنا مربعاً (٢) محمحاً عربعين متساويين على هذه الصوره :



وفرصنا كونه تعالى عاماً نه ، فيلا شك أن كن راحد من هيدين الربعين الواقعين على هدين الطرفين ( يتميز عن الأحر ، وذلك معلوم إذا ثبت هذا فنقول : ) امتيار كل واحد منها عن الأخر مشروط بكونها موجودين فإن حصول الامتياز و لتعايير في الشكل والمقيدار والصوره مع كونهي معدوسين محضين الامتياز و مرفين عال ، فوجب القطع مأن هذا الامتيار لا محصل إلا إذا كاما موجودين فنقول : هذا الوجود ، إما أن يكون هو الوجود الخارجي أو الرحود الدهني ، والأول بناطل لانه يمكننا أن نتخيل مشل هذه الصورة تخيلاً صحيحة ، حال كونها معدومة في الأعيان . وأبصاً (أن : فالعلم محيث ، فهذه الصورة بأسرها عدثة . ومحدثها هو الله تعالى ، وما لم يكن عالماً بها فيه يمتنع منه إحداثها ، قيثيت أن العلم نأميان هذه الصور والأشكال ، سابق على وجودها ، فينيت أن هذا الامتياز حاصل في الوجود الذهني .

<sup>(</sup>١) والله أعلم (م)

 <sup>(</sup>۲) هذين الربعين مذكورين أيضاً في غير هذا الحرء

<sup>(</sup>٢) عصول (م)

<sup>(</sup>٤) فهده الصورة بأسرها عدالة (م)

فنقول - إما أذ يكون محل هدي المربعين الواقعين على الطومين شيئاً واحداً ، أو شيئين مسينين محسب الوصع والحيز ، والأول ماطس . لأن هدين المربعين متساويات في تمام الماهية وفي حميع لوارمها فيكومان مساويات في قاملية حميع الصفات والأحوال فيذا فرصنا حصولها في محل واحد فحنشذ بمتبع أن يُمتز أحدهما عن الآحر بالماهية أو يشيء من لوازم الماهية ويمتبع أيضاً حصون الامتبار بشيء من عوارص الماهية ، لأن كل أمر يفرص كونه عرصاً لأحدهما ، كسبته إلى الناني قاملاً له ، وتكون سسة ذلك العارض إلى أحدهما ، كسبته إلى الثني . لأما قد فرصاهما حالين في محن واحد وإذا كان لأمر كذلك فحيث يستحيل كون أحدهما موصوفاً بدلك العارض دون الآحر ، مل يكون كل واحد يستحيل كون أحدهما موصوفاً بدلك العارض دون الآحر ، مل يكون كل واحد علمها موصوفاً من فيصير ذلك العارض مشتركاً فيه بينها ، والمشترك فيه لا يعيد الامتباز ، فيشت أن هذبي الم تعين ، كن الامتبار حاصل لا محالة ، فهما حصلا في محل واحد، لما مني الامتبار منها عن الآخر بالوضع والحيز ، هيئت أن مدرك هذه الصورة وأمناها لا بد وأن منها عن الآخر بالوضع والحيز ، هيئت أن مدرك هذه الصورة وأمناها لا بد وأن يكون حسها أو حسمانيا وواجب الوجود قد ثن أنه ليس بحسم ولا بحسماني ، يكون مسراً أو حسمانيا وواجب الوجود قد ثن أنه ليس بحسم ولا بحسماني ، يمين من كونه مدركاً لها .

## فهما تمام الكلام في تقرير هذه الشبهة

وُلَقَائِلُ أَنْ يَقُولُ \* هذا الكِبلام بناء عبل أَنْ إِدَرَاكُ الشِّيءَ مشروط مكبولُ المعلوم حاصراً في دهل العالم . وقد منق إبطاله سوجوه ، لا يبقى للعباقل فيهبا شك النَّة .

الحجة المثانة للعوم على امتناع كومه تعالى عالماً بالحزئيات أن قالوا إن العلم بأن الشيء الصلاي معدوم تاسم إن العلم بأن الشيء الصلاي معدوم تاسم للمعلوم . فإن كان ذلك الشيء موجوداً تعلق العلم تكونه موجوداً ، وإن كان معدوماً معلق العلم تكونه معدوماً . ولا بصح أن نقال . إن دلك الشيء إنما وجد ، لأن العلم تعلق معدوم ، وإنما عدم لأن العلم تعلق معدم . وذلك لأن

العلم بالشيء ، صورة مطابقة لدلك المعلوم في نفسه ، وكود هذه الصورة مطابقة له ، موقوف على تحققه في نفسه ، ولا يمكن أن يقال : إن كوب متحققً في نفسه ، موقوف على كون هذه الصورة مطابقة له

إذا ثبت لنا هذا الأصل عنول: لو وجب اتصاف دات الله تعمالي بهذه العلوم وقد دللما على أن حصول هذه العلوم موقوف على وقوع تلك المعلومات في أنسبها عن تلك الرحوه المخصوصة فحيئد تكود داته المحصوصة معتقرة بل حصول تلك العلوم وقد عرفت (أن حصول تلك العلوم يكون موقوف على وقوع تلك العلومات، على تلك الوجوه المخصوصة وقد عرفت (أ) أن المؤوف (على الموقوف) على الشيء يجب كونه موقوف على الشيء المؤوف المختوب المختوب المختوب المختوب المختوب المحتوب المحتوب المنتقر إلى وجود محرف أولى بالإمكان، فيلزم أن يكون واجب الوجود لهذاته، ممكن الموجود للداته، ممكن الموجود للداته، ممكن الموجود للداته وذلك عال

وهذا يحلاف علمه - سبحانه - بالماهيات والحقائل قران ذلك العلم حاصل سواء كانت تلك الحقائل حاصلة ، أو لم تكن ، وحيشد تكون داته لمحصوصة كافية في ثبوت تلك العلوم ، ولا يلزم بوقف داته تعالى على حصول غيره فإنا العلم بأن ريداً جالس في هذا المكان (قانه عسع الحصول إلا عند كون ريد جالساً في هذا المكان) (قانه عسع الحول الله - بعالى - كون ريد جالساً في هذا المكان) (١٠ قصيتند لا يكون دات الله - بعالى - لمخصوصة كافية في حصول هذه العلوم ، بل لا بد معها من عتار حصول الله تلك المعلومات ووقوعها على تلك الموجوه المحصوصة ، وإد لم تكن دات الله كافية في حصول هذه العلوم فحينة لمرم المحدور المذكور .

<sup>(</sup>۱) ص (م)

<sup>(</sup>۱) دن ( س )

<sup>(</sup>٣) على وترع ثلك للعنومات على بلك البوجيوه المحصوصة وقيد عرفت أن الموقوف سقط (ت)

<sup>(</sup>e) or (f)

<sup>(</sup>٥) حصول ( م }

ولمقائل أن يقول فهذا الكلام بمنع من كومه مؤثراً في العبر ، لأن التأثير في العبر ، لأن التأثير في العبر مسبة محصوصة سبه وبين الغير (ودلك بمنا لا يسم إلا بالغير ، فلو كان مؤشراً في الغير ) (١) لمرم افتقاره إلى الغير ، ويمكن ذكر الفرق بيتهما من بعص الوجوه . والله أعلم (١) .

وههما احر الكلام في حكاية قول من أنكر العدم بالحرثيات .

أما الفائلون بكونه تعالى عالماً بالجرئيات ، فقد احتجوا عليه بوجو.

الحجة الأولى: قالوا قد دللها على أنه تعالى فعل أفعالًا محكمة منقة وبينا أن من كان فعله محكمة منقة وبينا أن من كان فعله محكمة منقة بجب أن يكون عللها بمعله ، فوجب أن يكون تعالى عللها بأفعال نفسه ومن المعلوم أن الإحكام والإتفان إنما يظهر في الأشخاص الحرثية التي حرحت إلى الوجود ، فشت أن الذي دلنا على كونه تعالى عالماً ، هو معينه مدننا على كونه عالماً بالجرئيات

الحجة الثانية أن مقول: الشيء الشخصي الحرثي به ماهية ، وله أيصاً تشخص وتعين . ودلك المتشخص والتعين ، إما أن بكون عين تلك الماهية ، وإما أن يكون عين تلك الماهية يكون علما وإما أن يكون وائداً عليها ، فإن كان عيمها فالعلم بالعلم (") بالماهية يكون علما بعيمها ولك المسخص ، من حيث إنه دلك المعين يكون (أ) معلوماً ، وإن كان تشخص دلك الشخص معايراً لتبك الماهية ، فلالك التشخص أيضاً ماهية من الماهيات الممكنة (")

والغلاسفة اسلموا أن العلم بالعلم بالعلة (١) يوجب العلم بالمعلول،

<sup>(</sup>f)~(h)

<sup>(</sup>٢) والله أعلم (م)

<sup>(</sup>۴) بالعلم (م).

<sup>(</sup>٤) يکون (س)

<sup>(</sup>a) المكنة ( س )

<sup>(</sup>۱) بالعلم (س)

لعدم الله تعالى بداته المحصوصة ، يوحب كونه عالما بالأمور التي بها حصل دلك التشخص ، وذلك النعير . فوجب أن يكون عالماً بدلك التشخص من حيث إنه هو ، فيثت أن قولهم : العلم بالعلة يوجب العلم بالمعاول ، يتوجب عليهم الاعتراف بكونه تعالى عالماً سالاشتخاص من حيث إنها تلك الأشخاص المعينه (١)

الحجة الثالثة في إثبات كونه تعالى عالماً بالجزئيات المعينة هو أن العلم بالأشياء صفة مدح وكمال والجهل بهما صفه بعصان ، والله بعمالى أكمل الموجودات وأجلها ، فوجب أن يكون وصفة بصفات الكمال والحملال أولى من وصفه بصفات النقصان

الحجمة الرابعة إذا درى أهل الدبيا ، الصديق والزدديق ، والوحد والملحد ، إذا وقعوا في بنية أو عنة ، فإنهم يتضرحون إلى الله تعالى ، ويطلبون منه أن يخلصهم من تلك اللية ، ولو أنه كان من أشد الناس إنكار لكونه تعالى عالماً بالجرئيات ، فإنه إذا وتعت له عده ، حالة المذكورة ، فلا مد وأن يقدم على الدعاء والتضرع والخصوع . وهذا يدل على أن الفطرة الأصلية شاهدة بأن إله العالم قادر على المقدروات ، عام بالأسرار والخميات ومعلوم أن شهادة أصل الفطرة أقرب إلى القبول من هذه التقسيمات الحمية ، والمطالب الفامضة ، فوحب المقطع بأن إله العالم عالم بالحرثيات ، قادر عن دفع الحاجات ، وأظى أن قبول إبراهيم - صلوات الله عليه - لأب : « بنا أبت لم تعدد ما لا يسمع ولا يسمر ، ولا يعني عنث شيئاً ه(٢) ؟ إنا كان لأجل أن أبناه كان عبل دين الملاسفة ، وكان يكر كونه تعالى قادراً ، وينكر كونه تعالى عالماً بالحرثيات ، فلا الملاسفة ، وكان ينكر كونه تعالى قادراً ، وينكر كونه تعالى عالماً المدالة المناف وهذا ما عندي في هذه المسألة والله أعلم

<sup>(</sup>١) العيثة (س)

<sup>(</sup>٢) مريم ٤٦

## الفصل العابيح

## في بيان كونة تعالى عالماً بالمعدورات

اعلم (1) أن القائلين بكونه تعالى عبالاً سالحوثيات ، احتلفوا . فمنهم من قال إنه تعالى لا يعلم الحزئيات إلا عند دحولها في الوجود . أما قبل وجنودها فهو عير عالم بها ، وإنما يكون عالاً بالمهيات فقط ، وهذا قبول جهم وهشام . والأكثرون اتعقوا على أنه تعالى عالم بهنده الحزئيات ، قبل دحرلها في النوجود . واعلم أن هذا لبحث مني على أن المعدوم يصح أن يكون معلوماً ، فنقبول : الدئيل عليه من وجوه :

الأول . إنا يعلم أن الشمس عداً تطلع من مشرقها وطلوعها فداً من مشرقها وطلوعها فداً من مشرقها معدوم في الحال .

فهذا يدل على أبه يمكننا أن معلم المعدومات .

الشاني: إنا قد دللنا على أن صدور الفعل المحكم المتقن عن الفاعل مشروط مكونه عاماً بذلك المعن ، والشرط متقدم على المشروط فيكون الماصل عالم بأنعال ، وعلمه متقدم على (٢) كونه موجداً لها ، أي هو متقدم على وجودها ، والسابق على السابق على الشيء بجب كونه سابقاً على الشيء . فهذا

<sup>(</sup>١) الفصل أسادس في ( س )

رکای (۲)

مقتصي أن مكون علمه تعالى بأفعاله سامهاً عليها في الوحود . ودلك يدل على أنَّ العلم بالمعدوم حائر .

النالث لا شك أن العلم بالماهيات لا يبوقف على كونها موجودة في أنفسها . وأن قد بعرف حقائق المعلومات (١) حال كونا جاهلين بوجودها ، وأيضاً . إذا قلما . الشيء إما أن يكون موجوداً أو معدوماً ، فقد تصورتا في هذا النفسيم معيى العدم ، وإذا مكن تصور المديه قبل وجودها وأمكن تصور العدم أيضاً ، وجب أن يكون تصور المعياب المعدومة أيضاً عكماً .

الرابع وهو أن الواحد ما ، إذا أراد أن يمعل فعلاً عش ماء دار ، أو خياطة قميص ، فإنه يتصور ذلك العمل أولاً ، ثم يلخله في الوجود ثانياً . ودلك يدل على أن المعدوم يصبح أن يكون معلوماً ، وإذا ثبت أن المعدومات يصبح أن تكون معموماً ، وإذا ثبت أن المعدومات يصبح أن تكون معمومة فنقول : المقتصى لحصول العللية هو داته المحموصة ، فلم تكن تلك المدات باقتضاء العللية (معض ما يصبح ، أولى منها ياقتصاء العالمية )(أ) بالواقي ، فإما أن لا يوجب ثبية مها ، وهو ماطل ، وإما أن بوجب العلم مكل ما يصبح أن يكون معلوماً وذلك هو المعلوب .

واحبح المحالف بأشباء

الحجة الأولى . قالوا لو كان الله تعالى عالماً بهذه الحرئيات قبل وقوعه للطلب الربوبية ولنظلب العبودية أما بطلان الربوبية ، فلأن الذي علم وقوعه يكون راحب الوقوع رما كنان واجب الوقوع امسع كنون القادر قنادراً عبيه ، فوجب أن لا يقدر الله على شيء ودلك يقدح في الربوبية وأما بطلان العبودية فلأن غير ما دكرناه مقتصي أن لا نقدر العبد على شيء البنة ، ودلك يسع من كوته قادراً على العبودية . وأيضاً فإننا بحد بالضرورة من أنفسنا أنا إن شنبا المعمل قدرنا عليه ، وإن شنبا الترك قدرن عليه ، فالقول بأنه لا قدرة بما على المعمل والترك مكانرة في المحسومات والقول بأنه تعالى عالم بالحرثيات قبل دخولها

<sup>(</sup>۱) المساد (م)

<sup>(</sup>۲) ص ( س )

في الوجود يمنع من تلك القدرة ، فكان القول به باطلًا .

الحجة الثانية قالوا الشيء قبل دخوله في الوجود عدم محض ونفي صرف، والعدم المحص يمتسع أن يحصل قيه الامتيار والاحتصاص ( بالصفة والحاصية ، وكبل معنوم فإنه لا بد وأن بكون متميزاً عن عبره ، وأن بكون موصوفاً بصفات )(1) وحواص لأحلها بحصل دلك لامتيار وهذا القياس بنتح أن المعدوم يمتبع كونه معلوماً ، ولا يقال : إنا إذا قلبا الماهيات متفررة حال العدم ، فقد زال هذا السؤال لأبا عول اهذا لا يقيد المطلوب ودلث لأن القاتلين بأن المعاوم شيء ، لا يقولون إن تلك الذوات المعدومة تكون مؤلفة مركبة موصوفة بالشكل واللون والحصول في الخير(1) ، فيارمكم أن تقولو : إنه تعالى لا يعلم كون المدوات موصوفة باذه الصمات ، إلا عند دخول في الوحود ، وأنتم لا نقولون به ، وإذا حار أن تقولوا . إنه تعالى يعلم كبون هذه الدوات موصوفة بهذه الصفات ، الا تعدد خول في الدوات موصوفة بهذه الصفات ، الا تعدم عام لا تكون هذه عور أن يقال أيضاً : إنه تعالى يعلم بالماهيات قبل حصولها . مع أمها لا تكون حاصلة في العدم ؟

الحجة النائدة . أن مقول . قد سا أنه لا معى للعلم إلا أنه نسبة محصوصة وإصافة محصوصة عصل بين العالم وبين المعلم ، وحصول الإصافة بين الأمرين مستوقة متقرير كل وحد مهما ، فوجب أن يكون العلم بالمعلوم مسبوقاً بتعرير ذلك المعلوم في نفسه ، لكن المعلوم إذا كان معدوماً نهو إنما ينتقل بل الوحود متثير القدرة فيه ، فيكون حصوله متأخراً عن تأثير القدرة فيه ، الذي هو مشروط بكونه عبلاً نه فيلزم وقرع الدور وهو محال

واحتج من طعن في كونــه تعالى عــالماً بكــل ما يصــح أن يكــون معلومــاً بوجوه

لحجة الأولى : قالوا لو كان الأمر كذلك لوجوب كونه تعالى عالماً بما لا

<sup>(</sup>۱) س (م)

<sup>(</sup>٢) لي (س) تصحب

نهاية له من المعلومات ، فإذا اعتبرنا علمه بمعلوم واحد ، نقبول إنه يصح أن يعلم كونه عالماً بدلك المعلوم ونصح أنضاً أن يعلم كونه عالماً بكنونه عالماً بنه ، وهكذا في سائبر المراتب التي لا تهاينة له ، فلو وجب أن يعلم كمل ما يصح أن يكون معلوماً في نفسه لحصل في علمه بذلك المعلوم الواحد مراتب لا جهية لها في العلوم (١) وتكون كل مرتبة أخيرة منها معرعة على المرتبة المتقدمة ، فيلرم حصول علل ومعلومات لا بهاية لها دفعة واحدة ودلك ناطل .

لا يقال هذا بناء على أن العلم بالشيء ، معاير للعلم بالشيء ، في الدليل على أن الأمر كذلك ؟ ثم نفون : المعلوم لا يكون علة لحصول العلم به ، فلم يلزم من حصول هذا المعلوم حصول علل ومعلولات غير مساهية ؟ ويجيب عن الأول فقول . الذي ينذل على أن العلم بالعلم بالشيء مغاير للشيء وجبوه : الأول . إن المعلوم معايم للعلم (قوجت أن يكون العلم بأحدهما مغاير للعلم )(1) بالأخر . والثاني إنه يمكما أن بعلم الشيء حال ما يكون غاطين عن العلم بالعمم به ، والموجود مغاير للمعدوم وحب أن يكون العلم بالشيء معاير للعلم بالعلم بالعلم به ، والموجود مغاير للمعدوم وحب أن يكون العلم بالعلم با

الثالث: وهو أنه لو كان العلم بالشيء بهس العلم بالعلم به ، فيلزم أن تكون هذه المرتبة الثالثة (4) بقس المرتبة الثالثة ، وكذا القول في سبائر المراتب . فعند العلم بالشيء ، يلزم أن تكون كل المراتب حاضرة بالقعس ، ولما علما بالضرورة أنه ليس الأمر كدلك علمنا أن العلم بالعلم بالشيء معاير للعلم بذلك الشيء .

وأما السؤال الثاني وهو توله . المعلوم لا يكون علة للعلم يــه (٥٠) ، علم

<sup>(</sup>١) العبرم ( م ) -

<sup>(</sup>۲) س (۲)

<sup>(\*)</sup> بالعلم ( م )

<sup>(</sup>١) التانية (٦)

<sup>(4)4(4)</sup> 

يازم من حصول (مرات لا بهاب له في هذه العلوم حصول) (1) علل ومعولات لا بهاية لها دفعة ؟ فقول . الحواب عنه من وجهين . الأول . إن الدات الموصوفة موحة للعلم وكل مرتبة من تلك المراتب فيها شرط لتأثير الدات المحصوصة في المرتبة الثانية ، وشرط العلة يجري مجرى نفس العلة وحيث يعود السؤال المدكور . والثاني وهو أن كل مرتبة متفامة من هذه العلوم فيها مستلزمة للمرتبة المتأخرة فالدليل الدال على بطلال علل ومعمولات لا بهاية لها يكون يعينه قائباً في هذه الصورة . والله أعلم (1)

الحيجة الثانية . إن ما لا تهاية له يسم كونه ممثاراً عن العير ، وكل معلوم فإنه يجب كونه ممثاراً عن العير ، ينتج أن ما لا بهاية له يجتم كونه معلوماً ، أما الصغرى فطاهرة لأن الامتيار عن القير إنما يعقبل فيها إذا كنان كل واحد من المتميرين منفصلاً عن الأخر وحارجاً عنه ، والذي حرج عنه عيره وانقصس عنه عيره ، بكون محدوداً متناهباً ، فالقبول بأنه غير متناهي محال ، وأمنا الكبرى فيطاهرة ، وذلك لأن المعلوم إنما يكون معلوماً إذا كنان تحيث يميزه العقبل عهاليس هو ، إذ لو لم يكن كذبك لامتنع كونه معلوماً ، فيشت عا ذكرتنا . أن ما لا مهاية له يجتم كونه معموماً ، فيسم كونه معلوماً ، فيت أن كل منا كان معلوماً ، فيت عيره ، وثبت أن كل منا كان معلوماً ، فيت عيره ، يتنيج أن لا ما لا نهاية له ، يجتم كونه معلوماً .

لحجمة الثالثة : لوكمان عمل بما لا نهايية له ، لحصل في داته صفات لا تهاية له ، لحصل في داته صفات لا تهاية له ، وهذا محال فذال محال بيان الملازمة من وجهين

لأول . إنا قد بيسا أن العلم عبارة عن السبسة الحاصلة ، وعن الإصافة الخاصة ، وعن الإصافة الخاصة ، وعن الإصافة الخاصة ، فلو كانت المعلومات غير متناهبة لحصلت في داته نسب مسوجودة عبير متناهبه . وليس لفائل أن يقبول الهاده السبب والإصافيات لا وجود لها في الأعبان ، لأن العلم لما كمان عبارة عن هذه السبب وهذه الإضافات لمرم من نفيه في الأعيان ، نمي كونه تعالى عالماً . وذلك باطل . فيثبت أنه تعالى لمو كان

<sup>(</sup>۱) س (م)

<sup>(</sup>۱) س (م)

عالماً به لا بهايه له خصلت بي دانه موجودات لا بهايه لها

وأنضاً: العلم عند العلاسعه عدره عن صور مطابقة للمعلومات ، فلو كان تعلى عالماً بما لا جاية له ، لرم أن لا<sup>(1)</sup> يحصل في دانه ( صور لا جاية له ، مشت أن على التقديرين لو كنان تعلى عالماً بما لا جاية له لرم أن تحصل في دانه )<sup>(۲)</sup> صعات لا جاية ها وهي إما السب عند من يقون : العلم عنارة عن السبه لمحصوصه ، وهما الصور المطابقة للمعلومات عند من يقون العلم عناره عن صور مطابقة .

الوحه الثاني في نقرير هذه لمقدمة: إن قولنا: إنه عالم صد ، يناقصه قولنا . إنه ليس عالماً ودلت بدل على قولنا . إنه ليس عالماً ودلت بدل على التعاير وأيضاً بمكنا أن بعنقد كونه عالماً صدا المعلوم ، مع الدهول عن كونه عالماً بدنك ملعلوم الأخر ، ودلك أيضاً بوجب البعاير ، فيثبت صدين الوجهين أنه تعالى و كان عالماً بمعنومات لا نهاية لها ، لكان قد حصل في دائم صمات لا نهاية لها

وأما بيان و حصور صفات لا نهاية لها في ذاته محال ، س وجهين :

الأول إن كل عدد موجود فإنه قسل الرسادة والنقصان ، وكمل ما كمان كذلك فهو مساهى .

الشاني إن كل وحد من تلك المعلومات التي لا نهاية لها ، له معيسه أحكام غير مساهية ، فإن تلك الماهية مغايرة لكل ما سواها من الماهيات التي لا بهابه له ، واخرهر العرد بمكن حصوله في أحياز عير مشاهية على السدل وفي أوقات متناهية على البدل ، وموصوفاً بصفات عير مشاهية على البدل ، فيثبت أنه حصل في كل واحد من احاد المعلومات أحكام عير مساهية ، فحيئا يلزم أن يكون عالماً بما لا بهاية له ، لا مرة واحدة ، سل مرازاً ، لا بهاية ها ، ودلك

<sup>(</sup>۱)لا(س)

<sup>(\*) ~ (\*)</sup> 

يوجب أن يصير غير المتناهي مصناعه صوات عبر متناهيه ، ودلك محال ، لأن التضعيف عبارة عن ضم شيء إلى شيء آخر ، وضم أحد الشيئين إلى الأحسر ، إنما يكون لو كان كل و حد منها حارجاً عن الأخر ، والشيء المذي يجرح عده عبر، يكون متناهياً هيشت أن قبول النصعيف والتثنية من خواص المتناهي (قعيرً المساهي )(1) لا يكون قاملاً له وهذا تمام الكلام في حكاية شههت المحالفين .

واعلم. أن الشهة الأولى، وهي قوله إنه تعالى (لوكان) (٢) عالماً مالح ثيات على وقوعها، لوحب بطلال الربوسة والعبودية، فهذا إشارة إلى أن القبل بالخيرة وحب هذا المحال وسيأي الكلام فيه في مسئلة الخيز وأبنا الشبهة الثانية وهي قوقم: المعدوم يمتنع أن يكون معدوماً. فقد أبيطناه بالدلائل القاهرة في أول هذا القصل. وأما الشبهة الثالثة وهي أن العلم بالعدم بالشيء مغابر للعلم بالشيء، فهذا يفتصي وحود أسباب ومسيات لا أحرط، ولا يقتصي بفي الأوبيه عها. وأما الشبهة الرابعة. وهي قوقم، ما لا بهاية له لا يحصل فيه الامبار فجوانه إن كل واحد مها عمتار عن غيره، ودلك يكفي في كون كل واحد مها معلوماً وأما الشبهة الخامسة: وهي قولهم إنه يلزم حصول صفات لا بهايه لما (في داته تعالى) (٣) فجوانه. إن قولهم إنه يلزم حصول صفات لا بهايه لما (في داته تعالى) (٣) فجوانه. إن هذه انتعلقات سبب وإصافات غير متناهية (وحصول سبب وإصافات غير متناهية (وحصول سبب وإصافات غير متناهية ، قيئت أن القول مثناهية ، فيئت أن القول الأربعة . فهذه السب غير متناهية ، وهي بأسرها حاصلة ، قيئت أن القول بهذا غير عمع . والله أعلم .

<sup>(1) 10 (1)</sup> 

<sup>(</sup>Y) ریادة

<sup>(</sup>۳) س (س)

<sup>(</sup>٤) س (س)

•



# الِبَائِ إِلَيَّا بِثْحَ فِی کونہ تعالیہ سربیًا

اعلم(١) أن الكلام يقع في هذا الناب من ثلاثة أوجه

الأول في البحث عن معنى الإرادة والشاني : في ذكر ما استدلوا به على كوبه \_ تعالى \_ موصوفاً بهده الصعة(٢) والنائث . في دلائل المكرين .

(۲) المعاب (س)

<sup>(</sup>١) الفصل لسابع عشر (س) انسابع (م) الثاس (ت)



# الفصلب الأولي

## بى الىمت عن مېقىيقة ابلادادة

(قال هذا البحث مسائل .

لسألة الأولى (١٠) لما تعلقه الملاسفة ، إن نجد من أنفسا أنا إذا تصورنا أن لنا في الفعل الفلان منفعة خالصة أو راحجة ، حصل في نفومنا مبيل إلى تحصيل تلك المنافع ، إذا تصورت : أن لنا في الفعل الآخر مصرة خالصة ، أو راحجة حصل في نفوسنا مبل إلى الدفع والمنع ويجن سمينا الميل إلى الجلب والتحصيل بالإرادة ، وسميت الميل إلى الدفع والمنع بالكراهية وهد القدر معلوم ، فإن كان المراد من الإرادة والكرهية هذا ، فهذا منهذا المشوت في حق الله تعالى ، لأن هذا إنما يمقل ثبوته في حق من يصبح عليه الملاة والألم والمنعمة والمصرة ، وذلك في حق الله تعالى عالى ، فكان إثبات الرغبة في جلب المنافع والنفرة عن وصول المضارفي حق الله تعالى عالاً وهذا إذا أريد بالإرادة والكراهية هذا المعنى وأما ، إدا أريد بها معنى احر ملا بد قيه من إفادة تصوره ، الإرادة لسطر فيه أنه هل يصح دلك في حق الله تعالى أم لا ؟ قال المتكلمون ، الإرادة صفة تقتصي ترجيح أحد طري المكن على الأحر من غير وجوب ، ومن غير محجودة أمران .

12g<sub>2</sub> (1)

الأول: ١ إن المحبر بين شرب القدحير ، وأكن الرغيمين ، فإنه بحسر أحدهما على الآخر ، لا لمرحح ، وكذلك الهارب من السبع الصاري إدا وصل إلى موضع منشعب منه طريقان متساويان من جميع الوجوه ، فيانه بختار أحدهما دون الثاني ، من عير أن بحصل بسبب دلك الترحيح منعمة رائدة ، أو بمدفع بسببه مضرة زائدة ، وههما حصلت الإرادة من عبر أن يحصل معها جلب النعع ، أو دفع الضر

والثاني إن المربض قد يشتهي تناول الصاكهة جداً ، مع أنه لا بأكلها ويحترز عنها ، فههما ميل العظم قائم والإرادة عير حناصلة ، والرجل الراهد العالد قد يريد إقامة الصلوات والعبادات مع أنه لا يشتهي الإقدام عليها ، لما فيها مل المتاعب والمشاق بها فههنا لإرادة حاصلة مع أن ميل الطبع غير حاصل ، فطهر بهذا العرق بين ميل الطبعة وبين الإرادة

قالت العلاسفة: أما هومكم · الإرادة صفه تفتضي تبرحيح أحــد طراي المكن على الأخر من عير وجوب ، ومن عير تأثير كلام مشكل من وحهين (١١ ·

الأول ، أن هذا الكلام يقتضي إثبات مؤثر يؤثر لا على سيل الرجوب ، وحينئذ تعود المبحث المذكور في باب تأثير القادر . وذلك لأن المؤثر إما أن يكوب مستحمعاً لجميع الأمور العشرة في المؤثرية . وإما أن لا يكون . فيان كان الأول وجب ترتب الأثر عليه ، فيكون دلك المؤثر مؤثراً على سيل لوجوب ، لا على سبيل الصحة ، وإن كان الثاني كان ترنب الأثر عبيه ممتنعاً فيكون دلك ممتنع الناثير، لا عكر التأثير () وفعلما أن الشيء إما أن يكون واجب التأثير أو محتنع النائير ، فياما أن يكون عرب معقول ، وتمام تقرير هذا البحث قد سبق ذكره في باب القادر .

والثاني . هب أما إذا عنلنا وجود مؤثر يؤثر عبل سبيل الصحة ـ إلا أن

<sup>(</sup>١) رحوه ﴿ لاصل ]

<sup>(1)</sup> لا يمكن التأثير (م، س}

<sup>(</sup>۴)س (۲)

هدا. هو القدرة في العرق بين القدرة وبين الإرادة ؟ أما قوله إما تؤثر في الترجيح التوريخ لا في التكوين فنقول هذا الكلام إنما يتم ببيان القرق بين الترجيح وسين اللكوين ، فإنا لا نعقل من الترجيح إلا وقوع أحد جاسي الممكن يسبه ، وهذا هو التكوين ، وإثبات مفهوم آخر يسمى بالترجيح والتخصيص مغاير للمهوم الحاصل من التكوين أمر غير معقول

وأما قوله : المحير بين (أكل المرغيفين) (١) وشهرب القدحين ، مختار أحدهما من عير حلب منفعة ، أو دفع مصرة يختص بها ذلك الواحد ، فنقبول : الكلام عليه من وجهين .

الأول: لا سلم أنها بساويان في جلب (١) المنافع ، والمصالح المتعلقة بالأندان (١) ، بيل لا بد وأن يتخيل أن أحدهما أقرب إليه ، وأحدهما أسهن عليه ، وهو أنفع في نقسه ، وربما كان عظيم الحرص على الأكل و لشرب ، فلما وقع بصره على أحدهما عظمت رفيته به فصارت قوة رفيته به مانعة له عن تحوين النظر عنه إلى عيره ، فقيت رعبته مقصورة عليه وعير متعدية منه إلى غيره . وباحملة قحصول المرجح الذهني عير ، وبقاء ذلك المرجح عير وتذكر دلك المرجح بعد سيانه عير ولا يلزم من نقدان هذا الثالث نقدان ألئاني والأول .

والوحه الثاني في الحواب: هب أنه يأخد احدهما دون الآخر لا لمرجح إلا أن الذي لأحله صدر عنه هذا الفعل شدة رعبته في أصل الآكل والشرب، وتلك الرعبة عسارة عن طلب المفعة ودفع المصرة، بلولا طنب المفع لما أقدم عنى أحد أحد الرعيفين، وشرب أحد القدحين، ولولا القرار عن دفع صرر السع، لما اختار سلوك أحد الطريقين، فشت أن الحامل له على هذا الفعل، ليس إلا طلب المتععة ودفع المصرة، وحيند يعود ما ذكرناه

<sup>(</sup>۱) س (س)

<sup>(</sup>t) by (t)

<sup>(</sup>٣) التحيلة ( ٦ )

وأما لولمه ثانياً (). إن المريض قد يشتهي أكل الماكهة ثم لا يسريه أكلها ، والزاهد العادد قد يريد الطاعات والعبادات ، مع أنه لا يشتهيها فقول هذا أيضاً معالطة ودلك لأن المريض يميل طبعه إلى تحصيل اللذات الحاصلة في الحال سب أكل الماكهة ، وينفر طعه عن الألام ألى تحصل بسبب ذلك لأكل في الزمان المستقل ، براعى مراتب المنعة والمصرة ، فإن كان جانب اللذة والمنعة راجحاً في حياله عبي حاب الألم والمصرة ، أقدم على الأكل ، وإلا تركه ، فيثبت أن الحامل والداعي ههذا لس إلا طلب المنععة (ودفع ) (ا) المصرة إلا أن اللذة الحاصلة بسبب الأكل (حاصره) (القل على الحال ، والألم الحاصل بسب ذلك لأكل مستقل .

وقد ذكرنا في داب د الدواعي و لصوارف ه (\*) . أن النعد حير من النسيشة سبب كونه مقداً لا نسيشة ، إلا أن السيشة قد تكون أعظم حالاً من النقد ، سبب القوة والكثرة ، فتصير و جحة على النقد ، قيان قصى الفكر والخيال سرجح أحد لجانبين حصل الرجحان ( لا محالة ) (\*) ، وإن لم يقص فيه بالترجيح ، بل دعي مضطوباً فيه ، لا حرم يعسير مضطرباً في المعل واشرك وهذا هو الحواب دعيته عن قولهم الراهد العائد قد بريد الطاعات الشاقه ، مع أنه لا يميل طبعه إليها ، فها نقول تلك لطاعات مؤلمة في الحال ، ولكنها سامة في المستقبل فبالألم نقيد ، والمتعمة سببت إلا أن تلك المساقيع بحسب الجبلة و فليت عما ذكرت ( فيت عمل المساقية ، وتلك لمضار فليلة ، فيمع الخياطر ههما في داب المعارضة والترجيح ( فيت عما ذكرت ) (\*) . أنا لا معرف الذه من معني الإرادة والكراهية ، لا مبل العبيم إلى جلب المنافع وميله إلى دفع المضار ، ولما كان ذلك في حق الله نعالى معنى الإرادة والكراهية ، المحت عن معنى الإرادة والكراهية ، المحت عن معنى الإرادة والكراهية .

| (١) بي الوحه الثاس | (١) في عَمِاً (م) |
|--------------------|-------------------|
| (۵) س(س)           | (۲) من (س)        |
| (۱) س (س)          | (۴) س (س)         |

#### المسألة الثانية احتنف الناس ف إثبات كوبه مريداً

فقال الكعبي والجاحظ وأبر الحسين البصري . معنى تعالى مربداً للفعل : علمه بكون دلك الفعل راجح المنفعه في حقه وهذا هـو داعيه الحـاجه وأمـ إن أعتقد كونه راحج المنفعة في حق العبر فهمو داعية الإحسمان ﴿ وَالْأُولُ فِي حَقَّ الله تعالى عال ، مِقي الله عي في حق الله تعالى ( هـ و القسم الثاني وقال الباقون من المتكلمين · معي الإرادة في حق الله (١) تعالى صعبة زائدة عبل دلك العلم ثم اختلفوا فيها على رجوه محتلف وضبط لأنوال أن يقل : الإرادة إما أن تكون صفة سلمية ، أو إيجامية - فالدين قالوا : إنها صفة سلمية ، قاموا : معنى كونه مربداً إنه فعل ذلت الفعل لا عبلي مسبل القهر والإكراه وأسا الدين قالوا إنها صفة إيجابية مضايرة للثلث العلم عنهم من قبال . إن ذاته تعالى توجب تلك المريدية ومهم من قال . إن حصل معي دلك المعي توجب المربدية فم احتلموا فقال معصهم الذلك المعنى الموحب اصفة قديمة أولية ممتنعة السدل و لمروال , وقال أخرون , ذلك ملعني حبادث , ثم ذلك المعني , مهم من قال الله محدث في دات الله تعالى ، وهم الكرَّامية ، ومنهم من قال : إنه محدث لا في محل وهم قوم عطيم من المعتزلة - وأما القسم الثالث ، وهو أننه يجلمت في عير ذات الله تعالى فيرجب لله تعالى صفه المريدية ، فهذا قــول لم يقل به أحد - رهدا تفصيل أنوال الناس في هذا الباب

واحتج القائلون بإثبات هذه الصفة: فقالوا: قد ثبت أن لعالم محدث، فقد حصل وجوده في رقت معين، مع أنه كان يجور في العقل حدوث، قبل ذلك أر بعده فاحتصاص حدوثه مذلك الوقت المعين دون ما قبله وما بعده لا بدله من محصص ولا يجور أن يكون دلك اسخصص مو القدرة. لأن القدرة حاصلة للإحداث في حميع الأوقيات، ونسبته إلى الإحداث في كل واحد من تلك الأوقات على السوية، فهدا المحصص والمرجح لا بد وأن يكون مغايراً لتلك القدرة، ولا يجوز أن يكون دلك المحصص هو العلم، لأنه إما أن يكون اسراد

<sup>(</sup>۱) س (م)

ان علمه بما في القعس من المصنحة يبدعوه إليه ، أو المراد أن علمه نأن الشيء الفلاي نقع يدعوه إلى ( القعل ، وأن الشيء الفلاي لا نقلع فيه يبدعوه إلى ( التوك والأول باطل ، لأن كل دل دل على أنه لا يجوز تعليل أفعال الله تعلى بالعلل والأعراض ، فإنه يدل عن نظلات هذا القسم

وأما القسم الثاني فهو أيصاً ماطل لأن العلم بالوقوع تبع للونوع ، الذي هو تبع غدا التحصيص ، فلو علما هذا التحصيص بالعلم بالونوع ، لزم الدور وأنه محال ، فيثبت أن هذا التخصيص عبر واقع نسب القدرة ، ولا يسبب العلم ، هلا بد من صفه أخرى مفتصية لهذا التحصيص والترجيح ، وظاهر أن الحياة والسمع والبصر والكلام لا يصلح لدلك هلا بد من صفة أحرى سوى هذه الصفات .

ثم باليرها في التخصيص إلى كان على مبيل الوجوب كن المؤثر موحياً بالدات ، وإلى كال على سبيل الصمة فهم المطلوب ، لأن هنده الصمة صمة تفتصي ترجيح أحد طرقي الممكن على الآخر ، لا على سبيل الإنجناب ، ولا عن سبيل التكوين ودلك هو المطلوب وهذا نقرير هنذا الدليل على أحسن الوجوه .

ولمائل أن يقول قد بيا أن المؤثر الذي يؤثر لا على سبل الإيجاب ولا على سبل الإيجاب ولا على سبل التكوير محال في العقول ، فلا مائدة في الإعادة . في ذكرناه سرهان قاطع في مصابلة ما ذكريم . ثم تقول لم لا يجور أن يكون المؤثر في ذلك التحصيص هر القدرة ؟ قوله لأن القدرة بستها إلى الإيجاد (") في هيم الأوقات على السوية . قلبا : إما أن نقول ، الإرادة صالحة (لترجيح هذا القعل بوقت اخر ، كما أنها صالحة لترجيحه جذ الوقت وإما أن يقولوا إنها صلحة ) (") لتحصيص العالم بذلك الوقت ، مع أنه يجتبع نعلقها بتحصيص

<sup>(</sup>۱) س ( س )

<sup>(</sup>٢) الإيجاب (م)

<sup>(</sup>さ)いげ

العالم يوقت آحر , فإن كان الأول فنقول صلاحية الصفة للوجوه الكتبرة إما أن تحوج إلى المرجح أو لا تحرج ، ( فإن أحوجته إليه )<sup>(۱)</sup> لموم افتعار الإراده إلى مرجح أخر ، وإن لم تحوجه إليه وجب أن لا محتاج القدرة إلى الإرادة .

وإما القسم الثاني: فنقول ١ لما كانت الإرادة أزليه ممتعة العدم ، وكانت متعلقة بأحداث العالم في وقت معرن ، وما كانت صالحة للتعلق بإحداث العالم في وقت احر ، فحيث يصبر الإله موجباً بالذات غير فاعل على سسل الصحه ومعلوم أن هذه المسألة فرع على إثبات القادر المحتار ، وكل فرع يوحب فساد الأصل كان باطلاً . وأيضاً فإذا جاز أن يقال ، تلك الإرادة المحصوصة متعينة التعلق بذلك الوجه المواحد ( فلم لا يجوز أن يقال تلك الإرادة المحصوصة متعينة متعينة التعلق بوجه واحد )(١) وحينك تكون لقلمة عية عن الإرادة المرجحة ؟ وهذا المدلق المحت في هذا الدليل

( المسألة الثالثة )(٢) ; واحتج المنكرون لهذه الصفة موجوه

الحجة الأولى إلها إن كانت تامة في جميع جهات المؤثرية وحب الفعل ، وإن كانت غير نامة منتم الفعل ، فانقول بإثبات هذه الإرادة محال

الحجة الثانية · إنا لا نعقل من الإرادة إلا الميل إلى جلس النفع أو إلى دفع الضور

ودلك في حق الله محال , وأما الإراده بمعنى أحر فبلا معقله المنة فكمان القول بإثباته لله محالاً

الحجة الثالثة : لو حصلت الإرادة لكانب إما أن تكون قديمة أو حادثة ، والفسمان باطلان ، فالقول بإثبات الإراده باطل وهو معلوم .

<sup>(</sup>أ) س (م)

<sup>(</sup>۲) من (ع)

<sup>(</sup>۲) ريادة

## الفصل الثالجي

#### فِی اللذہ والأ لم

اعلم (1) . إنك قد عرفت أن اللدة ، إما أن تكون جسمانية وإما أن نكون روحانية أما اللدة الجسمانية لعلى الله محال ، لأنه لما ثبت أما اللدة الجسمانية لعلى الله محال ، لأنه لما ثبت أما اللذة الحسمانية عليه محتمة وأما اللذه الروحانية تقد أطبقت الفلاسفة على إثباتها لواجب الرحود ، واحتجوا عليه بأن قابوا الدعي حصوب أمرين : أحدهما : كونه تعالى محماً لذاته ،

والثاني كونه تعالى مبتهجاً بكمالاته ملتداً بها الما الأول فتقريره أن عدم الشيء بكون الشيء كاملاً يوجب محبة ذلك الشيء ودليله الاستقرار فإما إذا مسمعنا بشجاعة رستم ، واسميدمار ، حصل في قلبنا حب شديند ومين عطيم ، وليس هناك إلا أن اعتمادتا لشرب الكمالات لهم ، أفاد ذلك الحب .

إذا ثنت هذا فنقول: عدمه تعالى أقصل العلوم، وكماك أفضس الكمالات. فإذ علم بدلك العلم الكامل ذلك الكمالات. فإذ علم بدلك العلم الكامل ذلك الكمال النام لداته، وجب أن يترب على دلك العلم لتم . حصول الحب النام . وأما الناي وهو كونه منهجاً بذاته، ملتداً بكمالاته . فتقريره . أن علم الشيء بكمال تعسه، كما يوجب الحب الشديد له ، فكذلك بوجب الانتهاج والالداد رلما حصل دلك العلم

<sup>(</sup>١) العصل آلٹاس مشر ( س )

في حتى الله تعالى رجب أن يحصل ذلك الابتهاج وذلك الالتداد .

إدا عرفت هذا فتقول: يتفرع على هذا الأصل فرعان

الغرع الأول اإن سبة التهاجه والتذاده بكمالات داته إلى التهاج الواحد مد لكمالات ذاته ، كنسبة علمه إلى علمها ، وكسسة كمالات داته إلى كمالات ذواتنا ، ولما كان لا نسبة لعلمه وكماله إلى علم عيره وكمالات عيره ، فكاذلك لا نسبة لابتهاجه مكمالات ذائه إلى ابتهاج عيره لكمالات دائه

الفرع الثاني إن لموجودات المعارف المسماة في لسان الشريعة المالاتكة وفي لسان الفلاسف المعقول والنقوس كلها مبتهجة بأنفسها ملتدة بكمالاته إلا أن درحات التهاجات بأنفسها ، على حسب درحاتها في كمالاتها ، وكما أن أكمل الموجودات هو الله مسحاده عكدلك أجن مبتهج بذاته هو الأول .

# البَابُ لِمُعَامِسٌ في كوزدتعا لى سميعًا مبصيرًا

هذا البحث أيضاً ينقسم إلى ثلاثة أقسام .

أرلها ٠ البحث ص ماهية السمع والنصر

وتانيها . البحث عن الدلائل الدالة على إثنات تلك الصفة لله . سحانه .

وثالثها: لبحث عن دلائل من يبكر ثبرتها لله \_ سبحانه \_

#### البمشعصما هيذالسمع والمبصر

أم<sup>(1)</sup> البحث الأول: قاعلم أنا إدا نطرة إلى صورة زبد، وحصل علمنا بنلك المصورة على أكمل الوجوه، ثم غمضنا لعين وجدف تعرقة يديهية بين الحالتين، مع أن العلم نتلك الصورة حاصل في الوقتين عملمنا بهذا الطريق أن الإبصار حالة رائدة على العلم واختلف الناس فيه فقال بعصهم: إن ذلك التماوت برجع إلى أن صورة المرئي وشكله بحصل في الحدقة ويسطع فيها، فالتعاوت عائد إلى تأثر الحدقة بنبك الصورة واحتجوا على إثبات هذا الانطاع بوجوه.

الأول إن من نظر إلى قرص الشمس نظر طويلًا تاماً ، ثم عمص عبنيه وإنه بجد قرص الشمس مطبعاً في خياله الطباعاً تاماً ، حتى أنه نعد تغميص العين كأنه ينظر إلى ذلك القرص ويشاهده ولو أراد الإنسان دفع ذلك الخيال لم يعدر عليه ، فعلمنا أن صورة المرتى ترتسم في الحدقة

الثاني . إن من نظر إلى روصة خضراء نظرا طويلًا بالاستقصاء النام ، ثم حول حدقته إن شيء أبيض اللون ، فإنه يرى دلك الأبيص كأنه لون محزوج

 <sup>(1)</sup> العصل الناسع (م) ( الفصل الناسع في كومه سميعاً بصبرا علاا البحث أيضاً ينقسم إلى ثبلائه أفسام أولها) سقط (ت) ( البحث عن مناهب المسمع والبصر وثبائها البحث عن الدلائل عن إثبات) سقط (من) والمناسب ذكر الباب

بالبياص مع الخضرة ، ولولا أن ابعين قد تأثرت بنبك الخصره ، لما حصل هذا الامتزاج ، أما لما تكيفت الحدف بلول الخصره ، ثم نظر إلى الجسم الأبيض المترجت الخضرة الحاصلة في الحدقة بالبياص لقائم بدلك النوب ، فصار المرئي كانه ملون بلول ممتزج من هذين اللوبين

الثالث إنا إذا مطرما إلى الحدقة المقاملة لوجه الانسان رأينا صورة الموجه و تلك الحدقة ودلك يدل على أن صورة المرىء متقشت في الحدقة وارتسمت فيها

الرابع: إما إدا مطرما إلى قرص الشمس وهورها الكامل، تأثرت الحدقة وصعفت . وإدا داومنا على ذلك البطر حصل في الحدقة كلال رضعف، وتعرق في أجزائه وذلك يدل على أن الحدقة تتأثر من صورة المرئي .

إذا عرفت هذا عتقول: من اساس من قال التعرقة الحاصلة بين الحالتين عائدة إلى أن الحدقة تتأثر من المرىء حال السظر إليه ، رلم بحصل هذا السألر في الحالة الثانية

ومن الناس من قال إن هذ التأثير حاصل ، ولا نراع فيه ، ولكن مع ذلك فالإدراك البصري في نفسه حالة مغيرة للإدراك العلمي والذي يدل عليه وجوه .

الأول , إنا نبصر بصف كرة العالم بالعين ، ومن المعلوم أن صورة بصف كرة العالم يمتنع بضاعها في العين ، لأن العظيم لا ينطبع في الصعير ، فيثبت أن صورة نصف كرة العالم غير منطبعة في العين ، مع أن رؤيه نصف كرة العالم حياصلة ، فوجب أن تكون الرؤية مغايرة للاسطبع ثم إن الحالة المسماة بالرؤية ممتازة عن الحالة المسماة بالعلم ، امتبازاً معلوماً بالضرورة ، فعلمنا أن هذا التعاوت عائد إلى الإدراكين في أنفسها .

والثالي إن تأثر العين وانفصاله عن الشيء لا معنى نه ، إلا أنه حصلت صورة مساوية لصورة ذلـك المرىء فيها ، وقنولها لتلك الصورة بعد عدمها ، وحصوف فيها بعد لا حصولها هو المسمى بالتأثر والقبول والتصور وهذه الحالة ليست من بناب الانكشاف والتحلي . وأما البرؤ به فيإنها من ساب الانكشناف والتحلي قوجب أن تكون الرؤيه حاله مغايرة لهذا الانطاع والتأثر

والثالث. إنه لو كانت الحالة المسماة بالإنصار و لرؤية عبارة عن هذا التأثر، لوجب أن يكون حصول التأثر، لوجب أن يكون حصول الإنصار أكمل وليس الأمر كذلك. لأنا إذا نظره إلى قرص الشمس قاله يقوي ذلك المتأثر ويكمل، لا لأن الحالة المسماة بالإنصار و لرؤية تصعف فعلمنا أن هذا التأثر والانطاع حالة منايرة للإنصار والإدراك ههذا هو الكلام في تحقيل معى الإيصار

وأمنا السماع فتقبول: إما قسل سماع الصبوب قد تعلم حقيقة الصوت وماهيته قادا سمعنا بالأدر، علما حصول تعرقة مديهية بين الحالتين، أعني حاله العلم رحالة السماع. وهذه التعرقة ( معلومة عالبة بهية

ثم من الناس من قال: بلك التصرقة )(1) عائدة إلى أن الصوت إنما بحدث حدث عدد تموج الهواء وإذا تأدى ولك النموج إلى سبطح الصماح قرع دلك السلطح وذلك القرع ومو المركة العيفة وهو الذي لأجله حصل التفاوت مين الحالتين والدليل عبل حصول هذا التأثير إنه إذا قبري الصوت ظهر الأثر الشديد في الأدن ، حتى ته ربحا تميق سطح الصماخ عند قبوته ، وعسد سماع الصوات البوقان ، يحس الإسمان كنان دماغه ينظهر فيه شيء من التمرق والتعرق ، وشت أن عند حصول السماع بحصل هذا الانطباع والاتعمال وعند مذا قال معملهم ، التماوت الحاصل (بين الحالين)(1) عائد إليه .

ومن الناس من قال: هدا التفاوت مسلم لا نزاع فيه، إلا أما ندعي حصول التفاوت بين هذين النوعين من الإدراك، أعني النوع المسمى بالعلم، والنوع المسمى بالسماع والدليل عليه، أن السماع أمر مضاير لحمدا النوع، ويدل عليه وجوه

<sup>(</sup>۱) س (س)

<sup>(</sup>で)か(り

الأول أن الإنسان إذا تكلم من وراء الحدار ، قبانا قد نسمع كلاهمة مائتمام والكمال ، ومن المحال أن يتأدى دلك التموج إلينا بكماله وتمامه . لأن الجدار الحائل بين لقائل وبين السامع عائق من دلك وليس لمم أن بقولوا المتموح حصل في الحدار مسام ومنافد وثقب . فلا يجشع (تأدي) (1) دلك الجواء المتموح في تلك الثقب والمنافد إلى سطح الصماخ قالوا والدليل عليه الله لإنسان إد حلس في بيت (مطلم) (1) ولدلك البيب باب ، وتكلم إنسان خارج دلك البيت ، فإن كان باب البيت مفتوحاً كان السمع أكمل ، وإن كان باب البيت مردوداً صار السمع أصعف وأحمى . ودبك يدل على ما قلياه

وإما يقول: هذا الفدر باطل. وذلك لأن الجدار جسم كثيف فالتصوح الحاصل سبب بعق ذلك المنكلم وكلامه (إذا وصل إلى ذلك الحدار فإله لا يبقى على صورته وعل شكله ، فإن الشكن الحاصل في الهواء اللطيف ) (١٦ ممتم الهاء عند وصوله إلى الحدار الكثيف ، والذي يتعد من ذلك الهواء في ثقب الحدار ، وفي مسامه الصيقة ، لا يبقى على ذلك الشكل الذي حدث حارج البيت ، فوجب أن يمتنع سماع ذلك الكلام على شكله وضفلمه ، وحيث حصل ، علمنا أن الذي فالوه باطل

الحجة الثانية وهو أما إذا سمعنا الصوت ، فإنما بعلم أنا سمعناه س الحانب الأي أو الحانب الأيس وهذا يدل على أما سمعنا الصوت في مكانه الدي حدث فيه . إد لو قلما ، بأن المسموع ليس إلا الفرع الدي حدث في داحل الصماح فقط ، فإنه عب أن لا يعرف بحسب القوة السامعة مكمان دلك الصوت وجهته ، كما أن القوة اللامسة لما لم تُحس إلا بالكيمية المعموسة حال وصولها إلى العصو فإنها لا تميز بين الجهة التي منها جاءت قلك الكيمية المحسوسة ويس غيرها . فيثبت مهذا أن الإدراك المسمى بالسماع حالة مغايرة لتأثر الصماح وانفصاله من التموح الواصل إنه .

<sup>(</sup>۱) ښ (۱۰)

<sup>(</sup>۲) س (س)

<sup>(</sup>۴) س (م، س)

الحجة الثالثة ما ذكره في الإبصار وهو أنه لوكات الحالة المسماة مالسماع عبارة عن هذا النائر ، وجب أن يقال لا كلما كان التأثر أقنوى وأمكن (وجب أن يكون السماع أكمل وأقوى ) (أ) ولما كان لثاني باطلًا كان المقدم ماطلًا ويثبت مهذه الوجوه التي أوصحاها ، أن الإبصار حماسة زائدة على العلم ، وعلى تأثير العين ، أو أن لسماع حالة رائدة على العيم وعلى ناثير الأدن ولا شك أمها حالة تفيد بوعاً من الانكشاف والنحلي ، أكمل وأقوى من الحالة المسماة بالعلم

البحث الثاني في أنه همل دل الدليمل عبى إثبيات هذا النبوع من النجلي و لانكشاف لله تعالى ؟

اعلم أما وإن دللنا على أن هذه لحالة مغايرة لمأثر العين والأدن ، إلا أنا موفقون في مقام احر ، فإنه من المحمل أن يكون حصول هذه الحالة مشروطاً بحصول هذا السأثر في العين والأدن . والدين عليه . أنه كلها اختلت هذه الألاب احملت هنده الإدراكيات ، وكلها كنانت الألات سليمة كنانت) (٢٠) الإدراكات سليمة ، فهذا يوهم كومها مشروطة سلامة هذه الآلات ، ويحتمل أيضاً : أن يقال : إن حصول هذا السوع من الإدراكات للنفس الشرية ، وإن كانت مشروطة سنده هذه الألات ، إلا أنه (٢٠) لا يمتنع حصولها في حق المفارقات (٤) من غير هذه الألات ، إلا أنه (٣) لا يمتنع حصولها في حق باثم إن الوجود لهذه المكنات مشروط بمثائر المؤثر فيه ، ثم إن الوجود حاصل لواحب الوجود لدانه ، من غير حصول إلى حصول هذا المؤثر .

فهذان الاحتمالات فاثمان وعي التقدير الأول يكون إثبات هذه الصفة شعالاً .

وعملى التقديم النامي لا يكون محالاً ، مالا جرم وجب التوقف إلا أن المقدمة المدية على الأولى والأخلق مقتصى إثناتها لله تعمالي ودلك لأنه مسحانه

<sup>(</sup>۱) س (م)

<sup>(</sup>۲) س (م)

<sup>(</sup>٣) يمنع (س) لا يمتع (م)

<sup>(\$)</sup> أنظر الأرواح العانية رائسافلة

أكمل الموجودات ، موجب أن يكون موصوفاً مكل صفات الكمالات ، ومعلوم أن الحالة المسماة بالإبصار والسماع صفة من صفات لكمال فإما يبيا أن من علم شيئاً ثم رآه ، فإنه يجد في نفسه كأمه انتقل من نقصان إلى كمال ، ومن حفاء إلى جلاء ، فإذا كانت هذه الحالة من صفات الكمال ، وكان عدمها من صفات النقصان ، وكان الحق صبحانه وتعلى مرهاً عن جميع صفات النفص ، واحب الاتصاف بحميع صمات الكمال ، لزم بمقتصى العقل الأول أن تعتقد كونه تعالى موصوفاً نه ، منزهاً عن النقص الحاصل بسبب فقدانه .

البحث الشالث في الدليل الذي يمنع من كرنبه تعالى موصوفاً بنه ، وتقريره أن إبصنار الشيء قبل حصوله محال ، رسماع الكلام قبل حصوله محال ، وسماع الكلام قبل حصوله محال ، إذا ثبت هذا ( نقول : إنهم )(1) قاسوا . إن هذا بمنع من كونبه تعالى موصوفاً به لوجهين

الأولى به تعلى لوكان موصوفاً بهذا الإدرائة لكانت هذه الصفة متعيرة ، لأنه يكون رائياً للشيء حال وجوده ، وما كان رائياً له فيس وحوده . وكذلك يكون سامعاً للصوت خال حصوله (٢) ، ولا يكون سامعاً له قبل حصوله ، فيلزم وتوع التعير في صفة الله ، وهو محال ، للدلائل التي دكرماها في أن وقوع التعير في كل صفات الله محان .

الحجمة الشائية . وهي إن إدراك الشيء (مشروط بحصول المدرك في نفسه ، فلو افتصت داته حصول هدا الإدراك ، وثبت أن حصول هذا الإدراك ، وثبت أن حصول هذا الإدراك ) وثبت أن حصول هذا الإدراك ) أن موتوف على حصول المدرك في نفسه ، فحينتمذ لا تكون دات الله كافية في اقتضاء هذه الصفة ، بل كان هذا الاقتضاء موقوفاً على حال الغير ، فتقول . داته موقوفة على ذلك الصفة ، وتلك الصفة سوقوفة على الغير والموقوف على الغير موسوف على العير ، وكل ما كان موقوفاً على

<sup>(</sup>١) تقالوا (م)

<sup>(</sup>٢) ولدلك بكون تبليداً للصوب حال حصوله ( م )

<sup>(4) ~ (4)</sup> 

العير كان ممكناً لذاته ، فالواحب لذاته ممكن لداته مد خلف . وهــذا مجموع ما لخصناه من اساحث العقلبة في هذا الباب .

وللمتكلمين وجهين ضعيعين في هدا الباب بذكرهما وننيه على ضعمهما

فالطريق الأول: وهو الذي عول عليه الأشعرية قالوا: إنه تعالى حيّ ، وكل من كان حياً فإنه يصح عليه السمع والنصر . وكل من صبح عليه وصف ، لأنه يجب أن يكود موصوفاً شلك الصفة ، وإن لم يكس لموصوفاً بها ، فإنه بجب أن يكود موصوفاً لشدها ، وضد السمع ( الصمم ، وضد ) البصر المسمى وذلك نقص والنقص على الله عال ، وحب كوله لموصوفاً بالسمع والبصر . هذا تقدير كلام القوم

ومقائل أن يقول · السؤ ال عليه من وجوه

السؤال الأول: من الذي تريدرن بقولكم إنه تعالى حيّ ؟ إن عنيتم به: أنه لعالى لا يُمتنع أن يعلم ويقدر , فهذا مسلّم لكن لم قلتم : إن كال من لا يمتع أن يعلم ويقدر ، فإنه لا يمتع أن يسمع وينصر ؟ وهل النواع وقع لا فيه ؟ وإن عنيتم بكونه حياً معنى سوى ما قلنا إنه لا يمتنع أن يعلم ويقدر فلا بد من تفسيره ، فإنه محمول التصور ، فضلًا عن كونه معلوم النصدين .

السؤال الشاني إن سلما أن كوبه حيّاً صفة رائده على سبب<sup>(۱)</sup> ذلك لامساع قلم قلتم إنه لما حصلت اخياة ، وحب أن بحصل هماك صحة أن يسمع ويبصر ؟ وبيانه من وجوه :

الأول: أن حياته تعالى محافة لحياة الواحد منا , ولا يلرم من كون حياة الوحد منا مؤثرة في صحمه السمع والبصر أن تكون حياته كذلك لما ثبت أن المحتلمات في المهية ، لا يجب (أ) استوارُ هما في اللوازم والأحكام . ألا ترى أن حياة الواحد منا تقتضى صحة لشهوة والنفرة والألم واللذة والجهل والمحل ، مع

<sup>(</sup>١) وضد السمع والنصر صمم رممي (م)

<sup>(</sup>٢) منت (س)

<sup>(</sup>h)-#(h)

أن حياة الله تعالى ، تصحح (١) هذه الصهات ، وما داك إلا لأن حياة الله تعالى غائفة لحياتنا ، علم يلرم من كون حياته كدلث ، وإذا لبت هذ التعاوت في تلك الصورة ، علم يجوز مثله ههنا ؟

الوجه الثاني , إن بنقدير حصول المماثلة بين الحياتين ، إلا أنا نقول : كها يعتبر في حصول الصحة قيام المصحح ، فكذلك يعبر فيها كون اسدات قابلة فهب أن الحياة المصحمة حاصلة هاك ، إلا نه لا يمنع أن يقال الملك لذات المحصوصة (المخالفة) المحصوصها لسائر المدوات ، غير المقالمة لهذه الصعة انتفت هذه الصحة والدليل كون تلك الذات المحصوصة عبر نابة لهذه الصحة انتفت هذه الصحة والدليل عليه أن الوجود يصحح جميع الصعات ، ثم إن الوحود حاصل في حق الله تعالى مع أن أكثر الصفات ممتحة في حق الله تعالى (وما خاصل في حق الله تعالى مع أن أكثر الصفات ممتحة في حق الله تعالى (وما خاصل في حق الله تعالى الدات المحصوصة عبر قابله فيذه الصفات) (1) فكذا

والوجه الشالث عب أن الحياة المصححة لهاتين الصعتين ، واسدات المحصوصة قابلة لها من حيث هي هي ، إلا أنه لا يمتع أن يكون حصول هذه الصحة مشروطاً (٥) بشرط غصوص ، ويكون ذلك الشرط ، ممنتع الحصول في حق الله بعالى ، قعات ذلك الإمكان لقرات الشرط ، لا لقرات المصحح ولعائل : أن يعول ، وإذا كانت هذه الاحتمالات قائمة فقد سقط هذا الدليل

السؤل الثالث: سلمت أن صحة هذه الصفة حاصلة في دات الله تعالى وبكن ما المراد بانصمم والعمى اللدين جعلتموهما صدين للسمع والنصر؟ إن عيتم بانصمم عدم السمع ، وبالعمى عدم اليصر ، فحيثتُذ يرجع حاصل قولكم إلى أن السمع والنصر لولم يحصلا لكان عدمهما حاصلاً ، وعدمهما

<sup>(</sup>١) لا نصع [ الأصل ]

<sup>(</sup>۱) من ( مّ)

<sup>(</sup>۲) غير ( س }

<sup>(</sup>٤) س (م)

<sup>(4)</sup> س (س)

نقص. وذلك محال على الله فيقال لكم: وهل التراع وقبع إلا فه ؟ وهبو أن حصول هابين الصفتين هل هو واحب أم لا ؟ وعدمها هبل هو ممتسع أم لا ؟ وعدمها هبل هو ممتسع أم لا ؟ وعدمها هبل هو ممتسع أم لا ؟ وعدمها هبل هو ممتلكم يرجع إلى عدم هابين الصفتين بحال في حق الله تعالى ، كان هذا إعادة لنفس الدعنوى ومعلوم أنه ساطيل . وإن ادعيهم أن المصمم معنى وحودي يصداد الإنصار ، فكن دلك مموع وما الدليل على مهجته ؟

السؤال الرابع سلمنا كون الصمم والعنى معنيان وجوديان مصادين للسمنع والبصر . علم قلتم أ إن البندات القابلة للضندين يجب اتصافها بأحدها ؟ وما البدليل عبل صحة هذه المقدمة ؟ نم نقول البدي يدل عبل فساده : أن الأجسام بأسرها متساويه ( فتكون متساويه )(١) في فسول الصفات فحسم الهواء قابل للطعوم المحتلفة والألوان المختلفة ، مع أنه عيار موصوف بشيء منها ، وكذلك الواحد منا ، بصح أن بكون موصوفاً بالإرادة والكراهية . ثم أنا لا تريدها ولا تكرهها .

السؤال الخامس قولكم الصمم والعمى نقص فيا المراد من النقص؟ فإن عنيتم بالنقص حصول أمر بمنع من كونه تعالى فاعلاً للعالم وخالفاً له فلم قلتم . إن حصول هانين الصفنين بمسع من كوسه نعالى حالفاً للعالم ( وفاعالاً للعالم ؟ )<٢) وإن عبيتم به معنى احر فلا مد من بيانه

السؤال السادس ما الدليل على أن النقص على أفه محال؟ ثم هها مهم من ادعى لديهة فيه ، ومهم من عول على الدلائل السمعية أما الأول دنقول . إن صبح ادهاء البده، فيه فههنا طريق آحر أقرب منه ، وهو أن يقال الحيّ الذي يكون سميماً مصيراً كامل ولذي لا يكون كذلك ناقص والبدية حاكمه بأنه نجب وصف الله مصفة الكمال ، لا مصفة النقصان ،

<sup>(</sup>۱) س (۱)

<sup>(</sup>۲) می (س)

فوجب وصفه بكونه سميعاً بصيراً . وإذا ثبت هذا طهر أن ذكر هذ الطريق أولى من دكر الطريق ( الطويل ) الدي دكر تموه . وأما السدين عولموا في تقريع هذه المقدمة على الإجماع - فكلامهم صعيف ، لأن الأيات الدالة على كون الإجماع حجة أصعف دلالة بكير من الأياب الدالة على كونه سميعاً بصيراً

وأقول هإن كان الاكتفاء سلقدمة السمعية (جائزاً) الاكتفاء تلك الآيات أولى ، لأنها أدل على القصود ، وأرلى من المقدمات . فهذا هو لكلام في هذا الدليل .

#### ( والطريق الثاني طريق المعتزلة )(١)

وأما المعترلة فقالوا . الله تعالى حي لا افة به ، وكل من كان حياً ، لا أفة به ، فإنه يجب أن يكون مدركاً للمدركات عند حضورها يسح أنه تعالى يدركها عند حضوره أما المقدمة الأولى ، وهي أنه تعالى حي لا أفة به ، فقد أسب وأما المقدمة الثانية وهي أن كل من كان حياً لا افة به ، فإنه يدرك المدركات عند خضوره فقد احدجوا عليه بأن الواحد منا إذا كان حياً ، وكان سليماً عن الأفات فإنه لا بدوأت بدرك . ألا ترى أن الحي إذا كان سليم العين ، وحصر المرئي مع الشرائط فإنه ينصره ، وإذا كان سليم الأذن وحضر المسموع فإنه المرئي مع الشرائط فإنه ينصره ، وإذا كان سليم الأذن وحضر المسموع فإنه يسمعه ، وإد كان سليم الأعصاء ، ووضع الجمر على جسده ، فإنه بحس بلك الحرارة ، فيثبت عا ذكريا . أن احتي إذا كنان سليماً عن الآفة ، فإنه بجب أن يدرك المدركات عند حصورها

#### ولغائل أد يتول

( السؤال الأول ) ( كون الواحد منا حيّاً ، بحالف كون الله تعالى حياً . وأيضاً . فذات الواحد محالفة لذات الله تعالى بالماهية ، ولا يلرم من لبوت حكم

<sup>(</sup>۱) نی (ش)

<sup>(</sup>۲) ریادهٔ

<sup>(</sup>۲) ریاده

#### في ماهية ، ثبوت مثله فيها يخالف تلك الماهية

السؤال الثاني على الحياة صفة مشتركة ، بين الشاهد والعائب ، إلا أنه لا يمتنع أن يكون إيجاب الحياة لصفة المدركية ، موتوف على شرائط تمسع ثبوتها في حق الله تعالى ، وحينئذ بمنسع حصول ذلك الحكم في الغائب لفوات نلك الشرائط .

وقال بعص لمتأخرين من المعترف إن طلك الأشياء لما كانت ممتنعة الشوت في حق الله تعالى خرجت عن كومها شرائط بصحة الإدراك ، لأن المعدوم يمسع كونه شرط لمأثر المقتضى ، وإذا خرجت عن كونها شرائط ، وكان لمقتصى حاصلاً وجب ترتب الأثر عليه (١)

ونقول هذا باطل . لأن بتقدير أن يكون الشيء مشروطاً لشيء ، معند فوات الشرط ، يجب فوات المشروط - إلا أمه يحصل المشروط مدرنه - وسو صححنا ما ذكرتم لبطل قياس الخلف ، فإنا إذا قلنا : لم يوحد الملازم ( فرجب أن لا يوجد الملزوم ، فيقال : لم لم يوحد اللازم ) (أ) فقد شرح عن كونه لارماً ، موجب أد يحصل الملزوم بدومه ، فثبت ، أن الكلام الذي ذكرتم ، لو صح لبطل قياس الخلف

السؤال الثالث . هب أن كون الحيّ حياً يوحب المدركية ، إلا أن هذا إنما بجري في الإشراك لحسي ، فإن كون الحي حياً بوجب هذا السوع من الإدراك . بجري في الإشراك لحسي ، فلا يحصلان لمحرد كون الحي حياً . فبطل قولكم : إن الموجب لهذا الإدراك ، مجرد كونه حياً وهذا تمام الكلام في هذا الساب . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الأثر (س)

 $<sup>(1)</sup>_{\mathcal{H}}(1)$ 

الْبَابِّالْتَادِسُّ فی کوینہ تعالی مشکلما

# البحث عن حبنيقة الكلام

المسألة الأولى(١٠) : في البحث عن حقيقة الكلام

اعلم . أنا نعم بالضرورة أن سا أسراً ونهياً وخسراً واستحباراً . فقول هذه الماهيات . إما أن تكون عجرد هذه الألصاظ (أو معاني تـدل عليها هذه الألفاظ )(٢) .

#### والأول ماطل لوجوه :

أحدهما: وهو أن النصيغ المدالة على ماهية الأمر والنهي صيغ مختلفة ، بحسب اللغات المحتلفة ، وماهية الأمر والنهي ( واحدة ، فوجب التعاير ) .

والثاني إن ماهية الأمر والنبي ) (٢) حقائق ذائية لا يمكن بدلها وبعيرها محسب الاصطلاحات والأوصاع وأما همله الألصاط والعبارات فإنها قابلة للتبدن والتغير، نوحب التعاير

الثالث: إن الصبغه الموصوعة لإقادة معنى الخبر، كان يعقبل أن تكون موصوعة لإفادة معنى السطلب وبالعكس، وأصا انقلاب مناهية الخبر طلباً

<sup>(</sup>١) ي الأصل الفصل العاشر

<sup>(</sup>٢) ص (ع)

<sup>(</sup>۴)س (م)

وبالعكس , فإنه غير معقول ، فرجب التغبير

فهذه الوحوه الثلاثة وأشباهها ، دانة على أن ماهيه الأمر والهي والخسر والاستحبار ، ليست نفس هذه الألهاظ وإذا عرفت هما فيقول . اختلفوا في ماهية الطلب فمنهم من قال إنه . عبارة عن كوبه مريداً صدور الفعل من الغير (والنهي عبارة عن إرادة الترك . ومنهم من قال . الطلب ماهيه معايرة لتلك الإرادة بدليل أنه قد يريد القعس من العير ) (١٠ مع أنه لا يأمر به ، وقد يأمر به مع أنه لا يريده . ودلك إذا كان القصود من الأمر عرض أخر سوى إرادة الفعل ، والأولون أجابوا . فقالوا إنه إذا أراد فعلاً من الغير ، فقد بكون يحيث يريد إعلام الغير (بكوبه مريداً لذلك المعل مه ، وقد يكون بحيث لا يريد ذلك الإعلام وهو إنما يسمى ) (١٠ أمراً بذلك الفعل إذا أن يفعل يدل على يريد ذلك المعل وهو إنما الثاني وهو أنه قد يأمر بما لا يريد ، فقد أحيب عنه أن ذلك لا يكون أمراً في الحقيقة . ورعا هو ذكر لقط يوهم كونه سريداً لذلك المعل فهذا منهي البحث فيه

ثم تمرع عديه بحث أحر ، وهو أنا سواء قلما بأن دلك الطلب المساي هو الإراده أو معى مغايراً لها إلا أنه إدا أردنا أن نعلم غيرنا حصول دلك المعنى في قلبما ( فلا بد وأن بعمل عملاً يدل على حصول ذلك المعنى في قلبنا ) (٢) بالماس رأوا أن الأصلح الأصوب أن ينواصعوا ( على أن يعيوا ) (٤) لكل معنى من المعاني العاظ مخصوصة ، وإن أنوا بتلك الأصوات المقطعة ، والألهاظ المركبة . دل إنيانهم مها على أمهم أرادوا كذا وكذا . ولقد كانوا قادرين على أن يعرفوا تلك المعاني سأفعال وأعمان صوى هذه الألفاظ إلا أنهم رأوه أن هذا الطريق أسهل وصوب من وجوه :

الأول : إن الإنسان مضطر إلى استدخال السيم السارد لأجل ترويح

<sup>(</sup>۱) می (م) س)

<sup>(1) ~ (4)</sup> 

<sup>(</sup>۱۲) من (س)

<sup>(</sup>۱) س (۱)

القلب. فإدا سحن ذلك النسيم احتاج إلى إحراحه من الصدر ، ودلك الإحراج سبب لحدوث الصوت ، ودلك الصوت بكن تقطيعه في المحارج المحتلفة والمجالس المساسة ، ويحدث للك الأصوات بسب قطعها في تلك المحارج والمجالس هيشات محلفة مي الحروف ماإذا ركبت تلك الحروف الكثيرة حدثت أصاف كثيرة من الألفاظ ، بمكن تطبق كل واحد منها على نوع من أنواع الماهبات ، وجدا الطريق بمكن تعريف المعاني التي لا نهاية منا محلاف سائر الأفعال ، فإنه يقص (١) تركبها على هذه الوجوه الكثيرة

والشاني . إن هذه الأصوات كما سوجد ، منقص ، ومعدم فهي موحودة حال الاحتياج إليها ، ومعدومة حال الاستعماء عنها ، وأما سائس الأشياء فقمد لا مكون كذلك

والشالث: إن الاتيان هذه الأصوات جاري مجرى الإتيان بالأصر الطبيعي ، يخلاف سائر الأعمال ، هذا الطبيعي صار التعبير عن المعاني الحاضرة في القلوب والضمائر ، هذه العبارات والألفاط ، أولى من لتعبير عنها بسائر الطرق فظهر أن المتكلم عبارة عن فاعل الكلام . لأن القصود من الكلام . أن ناي الإسان بعمل اصطلحوا على أنه متى أن به ، فإنه بدل على أنه قام بقله (ميل إلى شيء ، أو تفرة عن شيء . ثم اصطلحوا على جعل ذلك الدليل هو هذه الألفاط . وهذا كلام (٢) معقول ، لا عال للراع فيه .

المسألة الثانية في إثبات كونه تعالى منكلهاً .

اعلم أن هذا منفرع عل كومه تعالى فاعلًا هختاراً ، وعلى كـومه نعـالى عالمـاً بالحرثيات

فأما الذين فسروا ذلك الطلب بالإرادة فقالوا : ثبت أنه تعالى مرسد أ لعص الأشياء وكارها لبعصها فإذا خلق أصواناً في جسم محصوص تبدل تلك

<sup>(</sup>١) يعبر (م)

<sup>(</sup>Y) or (Y)

الأصوات بالوضع والاصطلاح على كنوبه تعنالي مرينداً ، لما أراد ، وكنارهاً لما كرم ودلك هو الكلام

وأما الذين لسروا ذلك السطلب بمعيى مغييس للإرادة . فهم يحتاجون إلى إثنات مقدمات - أولها : الفرق المعقول بين دلك الطلب ربين الإرادة .

وثانيها : إقامة الدلالة على كونه تعالى موصوفاً مدلك المعنى ، وليس للقوم هيه دليل جيد على ما سيأتي شرحه

وثنالتها : إن<sup>(۱)</sup> الفائلين بهذا المعنى رعموا أن هذا الشيء قاديم ، وهو بعيد

ويدل عليه وجوه .

الأول. إن لا معنى للأمر والهي إلا الترام لفعل ، والتزام الترك ، والعلم الضروري حاصل بأنه قبل وجود ربد فإنه يمتنع أن يحصل إلزامه لمعلا ، وإلرامه تركأ . فإن معنى الإلرام أن نشرل . يا زيد ألزمتك هذا الفعل . ويا عمرو ألزمتك هذا الترك . والعدم الصروري حاصل أن عبد عدم زيد ، رعدم عمرو ، فإنه يمتنع أن نقول : يا زيد ألزمتك هذا الفعل ، ويا عمرو الرمتك هذا الترك ، وإن لم يكن هذا العلم ضرورية ، فليس عند العقبل شيء من العلوم الضرورية

والثاني إنه تعالى أحير عن أشياء كفوله : «إما أرسسا نوحاً » (أ) و : « عصى أدم » (أ) ومعلوم أن المخبر عنه سابق في الوجود على حصول الخبر ، فلو كان هذا ، لخبر أرلياً ، لزم أن يكون الأرلي مسبوقاً بغيره ، وهو عال فإن عارصوا دلك بالعلم يقول : قد دكون : أن المدهب الصحيح في هذا لبات . هو قول أبي الحسين البصري : وهو أنه يتعير العلم عند تعير المعلوم .

<sup>(</sup>۱) أنه تديم (م)

<sup>(</sup>۲) توح ۱ .

<sup>111</sup> ab (t)

الثالث: وهو أنه تعالى لما أثرم زيد أينامة صلاة الصبح، فإذا أن زيد بذلك القمل. فهل بقي دلك الإلرام الأول، أو لم يبق، فإن بقي رجب أن لا يكون له سبيس إلى المروج عن العهدة، لأنه وإن أي بدلك الفح ألف ألف مرة، فالإلزام الأول ياقي (وإن لم يبق ذلك الالزام فقد عدم، والمتكلمون مصرون على أن القديم يمتنع عليه العدم، فلما عدم هذا الإلزام)(١) وهذا لأمر، وجب على منتضى قولهم، أن لا يكون قديماً.

الرابع ، إن النسح عدهم جائز ، والسبح عيارة عن رفع الحكم بعد ثبونه أو عن انتهاء (رمن)(أ) ذلث الحكم(أ) ، وعلى التقديرين فقد عدم بعد وحوده ، وما يشت عدمه امتنع قدمه

الخامس: إن الصمة القديمة الأزلية تكون تعلقاتها ( يمتعلقاتها) أمراً دائياً لازماً واجعاً فلو كناد أمر الله قديماً لوحب تعلقه بكل منا يعسج ( تعلقه ) أن به ، لكن الحسن والقبح العقليين باطل عند القائلين بهذا القول ، فبلا شيء إلا وبصح الأمر به ، ولا شيء إلا ويصنح الهي عنه ، قبلرم تعلق الأمر بكل الأشياء ، ديلرم كون الأشياء بأسرها مأمرزاً به ، منهاً عنها ، وذلك يوجب احتماع الضدين ، وهو محال .

السادس إما كم بينا: أن العلم ماشيء، يجد أن يتعير عدد نغير المعلومات ( فكذلك الخرع عن الشيء يتعير عند بغير المصرعه، وكل ما منظرة التعمر إليه رجد أن لا يكون عديماً. لأمه )(١) ثبت أن ما كان مديماً كمان العدم عليه عالاً (٢)

<sup>(</sup>۱)س(ع)

<sup>(</sup>۲) رياد:

<sup>(</sup>٢) القرال بسح شريعة لتوراه

<sup>(</sup>ا)س(س).

<sup>(</sup>٥)س (س)

 $<sup>(</sup>r)_{ij}(0)$ 

<sup>(</sup>۲) مجالاً (م)

فهده وحوه عقلية ظاهرة في أنه بمتمع كون هذا الصلب والخبر قديماً ، سواء قلنا . إن هذا الطلب هو الإرادة أو عبرها

واحتج القاتلون يقدم الكلام بأشياء

الأول إنه معالى حيّ ، وكل حيّ فإنه يصح أن يكون متكلماً ، وكل س صحح عليه الاتصاف بصفه ، فانه عجب أن بكون سوصوفاً بثلك الصفة أو بصدما وصد الكلام هو الخرس والسكوت وذلك نقص ، والنقص على الله تعالى محال ، فوجب أن يكون في الأزل موصوفاً بالكلام

والشاني: وهو أن أحما على أنه تعالى متكلم، فأما أن يكول متكلمًا لذاته وهو باطل مالاتفاق . أو يكون متكلمًا(١) بالكلام ، وذلك الكلام إلى كان حادثاً ، فأما أن يحدث في دانه ، أو في غيره ، أولاً في محل والأقسام الثلاثة بأطلة ، فيطل كول الكلام حادثاً ، فيوجب أن يكون قديماً وإنما قلما إن حدوث الكلام في (دات الله محال ، لأنه يبوجب قيام الحيوادث بدات الله وهيو عال وإنما قلما : إن حدوث الكلام في )(١) عيره عال ، لأنه لو جاز أن يكول متكلماً بكلام حاصل في عيره ، لحار أن يكول جاهلاً بحهل بقوم معيره ، وعاجراً بعجر يقوم بعيره وذلك باطل ورشا قلما . إن حدوث الكلام لا في على . محال فيالاتعاق . وأنضاً فكلام الله تعالى صفة ، وصفة الشيء تكون حاصلة فيه لا محالة

والشائث - إن لكلام إما أن يكون صف كمال، أو صفة نقص فإن كان حمقة كمال وجب أن يكون موصوفً به أبدأ إذ نو لم يكن موصوفًا به في الأزل لزم كونه حالياً عن صفة الكمال، والخلوعن صفة الكمال، والخلوعن صفة الكمال، والخلوعن صفة الكمال بقصان، والقصان على الله محال. وإذا كان صفة نقص وحب أن لا يتصف به البته، لأن النقص على الله عز وجل عال. وحبث توافعنا على أنه تعالى قد انصف به، علما أنه ليس من صفات لنقص

<sup>(</sup>١) مكنياً ( س)

<sup>(</sup>۲) س (ع)

السرابع: إن العلم الصروري حاصل مأن المكلم أكمل وأفضل بمن لم يكن متكلم، ولا شك أن السراحد منا متكلم. علو لم يكن الله في الأزل متكلماً، لزم أن يكون حال الواحد منا عند وحوده أفصل وأكمل من الله تعالى، حين كان في الأرل، وذلك محال، فيثبت أنه بعالى موصوف بالكلام في الأرل.

ولقائل أن يقول: أما الوحه الأول. فقد تكلمنا عيه في مسألة السمع والبصر، والدي بريده ههما هو أن نقول: لا بسلم أن السكوت نقص، مل النقص أن يقول الفائل: يا زيد صل ، وينا عمرو ضم مم أن زيداً وعمرواً يكونان معدومين ، ألا ترى أن الرجل إذا جس في دار نفسه وحده ، تحالياً (عن الناس)(ا) ثم يقول با مستقر بركب ، وينا قالماً أقبل(ا) فإن كل أحد يقضي عليه بالحبون والنقص ، فكذا هها .

وأما الوجه الثاني وهو أن قولكم : احمدا على أنه تعالى متكلم . فنقول إن عيم كونه مكلياً أنه فعن أفعلاً عصوصة ، دلب تلك الأفعال على كونه تعالى مريداً لحص الأفعال ، وكارهاً لحصها ، فهذا مسلم إلا أن هذا القدر لا بدل على كونه تعالى موصوفاً يشيء من الصفات المسماة بالكلام ، وإن عيتم بكونه متكلياً أمراً وراء دلك فهذا ممتوع . والاتفاق ليس إلا في اللفظ

وأما الوحمه لثالث . وهمو أن الكلام صفة كمال ، والحاو عمه نفض ، والمعص على الله محال . وجوابه أن الاشتعال بالأمر والنهي حال عمدم المأمور والنهي ، هو النقص والسقه

وهذا بعينه هو الجواب عن الربع

فهذا خلاصة الكلام المعقول في هذا الباب

وأما اللفطيات والسمعيات ، عقيها أقوال كثيرة (<sup>()</sup> لا تليق بهذ الكتباب والله أعلم بالصواب ، ومنه التوفيق

<sup>(</sup>۱) س (ع)

<sup>(</sup>۲) ای (م، س) ، تصحیف

<sup>(</sup>۱۲) آفول (س)

البَابُالسَّايِعُ

فی کویزتعالی تعدیمًا با قیا

## في الغدم والبتياء

من الناس (١) من نفول: إن كونه قديماً باقياً عنب ذاته المحصوصة ومنهم من يقول الحما صفتان قائمتان بذات الله تعالى

## واحتج الأولون بوجوه :

الأول: إن المفهوم من كون الشيء قديماً معقبول لما ، والدات المحصوصه التي هي ذات الله تعالى من حيث إنها هي غير (معلومة لمنا) (١) فرجب التغاير بيان الأول أن القديم هو الذي لا أول لوجوده ، والباقي هو الذي يكون مستقبر البوجود ، وهذا المفهوم معقول وأما أن الدات المخصوصة ، التي هي ذات الله تعالى غير معقولة ، علما ثبت تقريره فيها تقدم وإذا لاحت المقدمنان ، فالنتيجة لارمة .

الثاني: إنا نقول لقديم الماقي إما أن يكون جسماً أو جموهراً أو عمرصاً ، أو شيئاً ما (معايراً )(٢) لهذه الأقسام الثلاثة ، فتحمل المهوم من القمديم الباقي مورد التقسيم إلى عدم الأقسام الأربعة ، ومورد التفسيم مشترك بسي الأقسام

<sup>(</sup>١) القدم والمهاء . رماده والعموان في الأصل الحادي عشر

<sup>(</sup>٢) س (س)

<sup>(</sup>۴) س (س)

قاههوم من القديم الناقي ، أمر مشترك بين هذه الأقسام . فوجب كنوله مغايراً لكل هذه الأقسام

الشالث إما يقبول إن دات الله تعالى قبديمة بناقسة ، فتكبول الفضية مفهومة . وإذا قلشا . إن ذات الله (تعالى ذات)(أ) لم يقيد هذا الكبلام فسئاً ، ولمولا التمايسر بين البذات وبين كبونها باقية ، وإلا لقام كس واحد من همانمين الفضيتين مقام الأخرى .

> فهده الوحوه الثلاثة ، داله على أن كونه تعالى قديماً بانياً ، صفة واحتج المنكر ون لكون البقاء صفة زائدة على المذات بوجهين :

الأول: إنه لو كان البقاء صفة قائمة مدات الله تعالى ، لافتقرت المذات إلى تلك الصفة فيلرم أن يكون واجب الوجود لمداته ، واحب الوجود لغيره ، ودلك عال وثقائل أن يقول لم لا يجور أن يقال الذات المحصوصة لكوما تلك الذات المحصوصة لوجب ( الدوام والاسمرار . والمحل إنما يلزم لم أثبتنا شيئاً وراء الدات يسوحب ( الدوام تلك المذات . أما إن قلتا المذات المخصوصة توجب دلك المدوام ، لم يلزم منه عال مع أن على هذا التقدير يكون دلك الدوام صفة من صفات الذات .

الثاني إنه لو كان الدوام والاستمرار صفة ، بكانت تلك الصفة أيضاً دائمة مستمرة ، فيلزم أن يكون دوامها رائداً عليها ، ولرم التسلسل ، وأيضاً : فقول ادوام تلك الصفة إما أن بكون لنفسها ، أو لشيء أحمر ، فإن كأن دوامها لتفسها ، ودوام تلك الدات لأحل تلك الصفة ، ( فحينئذ تكون بلك الصفة واجة لفسها ، وتكون الدات واجة لأجل تلك الصفة ) ( ما يكون درامه بسبب غيره ،

<sup>(</sup>۱) س (س)

<sup>(</sup>۱) ش (ع)

<sup>(\*) · (\*)</sup> 

وإسا إن كان دوام ثلك الصفية بدوام شيء آخير ، فدلك الأخير إن كيان هيو الدات لرم الدور ، وإن كان شيئًا آخر لرم التسلسل ، والكل محال .

( فهذا حاصل الكلام المعقول الملحص في هذا الياب والله أعلم )<sup>(1)</sup> .

\_\_\_\_

(۱) س (م) .

الْبَابُ الثَّامِينَ •

في كونډتعالىمىيًا

(اعلم (')ان المراد من كونه تعالى حياً ) إنه يصبح أن يعلم ويقدر ، ولما ثبت بالدليل كونه قادراً عبالاً وكل ما كان موجود أمتع أن يكون ممسع الوجود ، يثبت أنه تعالى يصبح أن يعدم ويقدر ، ولا معنى لكونه حياً إلا ذلك ولفائل أن يقول . الامتناع مفهوم عدمي ، تنقي الامتناع يكون عدماً للمدم ، فيكون موجوداً وكونه حياً مفهوم وحودي ، وأنه صفة للذات ، وتعت لها ، فيكون مودودي قائمة بالذات ، وتعت لها ،

ومن الناس من قال: الحياة صفة سوجوده لأحلها يصح على الذات أن بعلم ويقدر واحتج عليه بأنه لولا احتصاص تلك لـدات بـالصفه التي لأجلها يصح عليها العلم والقدرة، م يكن ثبوت هذه الصحة (٢) لتلك الذات أول ثنوتها لسائر الدرات .

ويقال له هدا إما يازم لوقلها: الذوات متساوية في الماهية ، حتى عقال لولا احتصاص بعضها يهده الصفة ، وإلا لما حصل هذا الاسيار أما لما كانت داته المحصوصه مخالفه بالماهية لسائر الذوات لم يلزم ما ذكرتموه .

<sup>(</sup>١) عبود بالبات السابع بدل النصل الثاني عشر

<sup>(</sup>۲) ریاده .

<sup>(</sup>٣)لصنة (س)

وأبضاً كما أن الذوات مختلفة في صحة أن يعلم ويقدر ، فكذلك محتلفة في صحة أن يكون حياً فإن وجب (أن يعلل ذلك الاحتلاف بصعة ، لوجب أن يعلل احتلافها في صحة الحياة ) بصغة أحرى ، ولزم التسلسل .

وإن قلتم : بأن دلك الاختلاف معلل دلدات المحصوصة . فلم لا يجور مثله في صحة العالمة والقادرية ؟ والله أعلم . الْبَابُ الْتَاسِّع سحات في الصفات

# الفصل الأولم

### في مصرمسغاشالله تعالى

اعلم (') أن المتكلمين حصروا الصفات في هذه الثمانية . وهي كونه حياً ، عالماً ، قادراً ، مريداً ، مسيعاً ، بصيراً ، متكلماً ، باقياً . فإذا قيل لهم . فهل تثبتون لله صفة أخرى ؟ قالوا : لا . لأن الدليل لم يبدل إلا صلى هذه الصفات ، وما لا دليل عليه يجب تعيه . وربما قالوا : لو جوزنا إثبات ما لا دبيل عليه لم يكن عند أولى من عند الحر ، فيلرم إثبات أعداد لا مهايسة لها من الصفات المجهولة . ودلك محال .

وقد علمت في علم المطل . أن عـدم العلم بالشيء لا يعيـد العلم بعدم الشيء

وهلمت أيصاً: أن قول الغائل: ليس صدد أولى من عدد. أن أربد به عدم هده الأولوية في الدهن والعقل، فداك لا يعيد إلا السوقف وعدم الجرم، وإن أريد به عدم الأولوية في نفس الأمر، فهذ عالم يمكن إثباته، بـل الواجب أد نقال. إن ما دل العقل على ثبوته فضيب بثبوته وما لم مدل العقل على ثبوته ولا على عدمه وجب التوقف فيه. والله أعلم

 <sup>(</sup>١) واعلم أن العصول من هما إلى احر الكتاب الثالث من الطالب العالية ، فصول تعميرية وهي
 قي السبح تبدأ من الفصيل الشالث عشر ، إلى الفصيل الثناني و لعشرين وستضبع العصول
 التعميرية هذه محت داب ، سميساه و كلمات في الصدات ، وهوسا العصول بالقصل الأول ،
 والثاني إنخ

# الفصل الثا فين

### نی کنرتدا زعالم لزارتآ و لمعنی ؟

اصم (۱) أن أهم المهمات في هده المسائل البحث عن عسل الحلاف . فنقول ، لا شك أن القادر هو الذي يصح منه المعل وهذه الصحة فيست نفس بلك الدات المخصوصة ، لأن المهوم من هذه الصحة قد يعلمه من لا يعلم حقيقة تلك الذات المحصوصة ، وأيص العالم هو الذي يكنون له شعور بدلك الشيء ، وتسبن به وقد عرفت أن معنى الشعور والإدراك والتبيين لا يحصل البنة إلا عند حصول نسبة فحصوصة بين دات العالم وبين المعلوم وهذه السب والإضافات المسماة بالتعلق لا بند من إثبانها ، وإلا فيمنع الاعتراف يكونه تمالى قادر علماً ، فإن كان المراد بقوك . إنه تعالى عالم ولمه علم وقادر وله قدرة هذا المنى قذلك نما لا سبل النة إلى إنكاره ، وإن كان معنى العالم هو الدات الموصوفة بهذه النسبة الخاصة ، ومعنى القادر هو الدات الموصوفة بثلك المصحة المخصوصة ، كان بني هذه النسب ، وهذه الإضافات بقياً لكونه عبلاً قادراً . وإن كان المراد منه معنى احر رواء ما دكرناه فذلك يستدعي بحثاً آحر ، سوى ما ذكرناه وذلك يستدعي بحثاً آحر ، سوى ما ذكرناه وذلك يستدعي بحثاً آحر ، سوى ما ذكرناه وذلك يستدعي بحثاً آحر ،

إن من المتكلمين من زهم · أن العلم صفة قائمة بدات العالم ، ولها تعلق بالمعلوم وهذا القائل أثبت أسوراً ثلاثة : أحدها الدات وثانيها .

<sup>(</sup>١) الرابع عشر [الأصن]

الصفة - وثالثها : التعلق الحاصل بإن تلك الصفه وبين دلك المعلوم

ومنهم من زهم أن العلم صفة نوجب العالمية ، ثم إنهم أنشوا تعلقاً بين العالم ومن المعلوم ، ولا أعوف كيمية مداهمهم فيه فيأنه يحتمل أن يقولوا العالم مي المتعلقة بالمعلوم لا العلم ، ويحتمل أن يقولو العلم هو المنعلق بالمعلوم ، لا العالمية . وعلى هذه المنقدوات فقد أنشوا أموراً أربعة : الذات ، والعلم ، والنعلق ولا يبعد أن يثبتوا التعلى للعلم وللعالمية أيصاً (وعلى هذا التقدير فقد أشتوا أموراً حمسة

وأما نحل فلا نشت إلا أصريل الذات)<sup>(١)</sup> والنسبة ، المسماة سالعامية ، وصدعي أن هذه النسبية ليست نفس الدات ، سل هي أمر زائد عل المذات ، موجود في الذات - وهذا هو المحث عن المعقول الصرف

فأما المباحث اللمطية فهي أمور

أحدها . أن تلك الصفات ، على بقال : إنها مغايسة للذات أم لا ، مل هي لا نفس الدات ولا غيرها ؟

وثانيها: أن هذه الصعات هل توصف بكومها قدماء أم لا ؟ وثالثها · أن تلك الصمات هل توصف بأنها أعراض أم لا ؟

ورابعها أنها هل توصف بأنها قائمة بالدات أو حالة في للدات ، أو موجودة في الداب ، أو يجب الامساع من كل هذه الأنفاط ، إلا أنه يقال : إنها موجوده بالذات ؟ فجميع هذه الماحث لقضية لا معنوية .

إد عرفت هندا فنقبول , المشهبور أن العسلامقة والمعسرف يتكسرون الصفات(٢) وأما الصفاته فإنهم شتونها .

<sup>(1)</sup> س (م)

<sup>(</sup>٣) المعرلة لا ينكرون الصفات وكيف ينكرون صفة لقدره ، وهم يقرأون في انقران ﴿ إِنْ الله على كل شيء قدير ﴾ ؟ وهم كنت في عدم لترجد مثل شرح الأصول الحسة ، والمعني والمجموع في المحيط يالله كلي المبار والمبار والمبار وتعسير القرآن للرخماري فيه تبريه الله تعالى عن مشابهة المحلولين واللغاضي عند، لحار أيضاً كتاب تبريه القرآن عن =

والتحقيق في شرح محل الخلاف ما دكرما .

قلنا: ههنا مضامان الأول: إثبات العلم والقدرة ، يمعنى تبك السبب المحصوصة أصور رائدة على الذات والمضام الثاني . بيان أن تلك الصمات المسماة بالعلم والقدرة على هي واجمة الوحود بأنفسها ، أو الموجب لها هو دات الله تعالى ، أو يقال ، ذات الله يوجب معيى ، وذلك المعنى يوجب هذه السبب والإصافات ؟ فهذا تمام الكلام في هذا البحث

أما المقام الأول فهو في بيان أن القندرة والعلم بالتفسير الذي دكرناه عتم أن يكون عين الذات ، بل هما صفتان فائمتان بالندات ، والذي يبدل على صحة ما دكرناه وجوه :

الحجة الأولى إن قولنا ، عالم ياقضه قوسا ليس تعالم ، (ولا يناقصه قولنا ليس بموجود ، ولا يناقصه قولنا ليس بموجود ، ولا يناقصه قولنا ليس بموجود ، ولا يناقصه قولنا ليس بعالم )(٢) ولو كان كونه موجوداً هو عين كونه عالماً ، لامنع حصول هذا النعام ، لأن الشيء الواحد يمتع أن يصدق عليه كونه نفيضاً له ، وكونه ليس بقيضاً له .

الحجة الثانية: إذا دن الدليل على أن العالم لا بدله من مؤثر قديم أولي واجب الرجود لذاته، فعند هذا يبقى العقل متوقعاً في أن ذلك المؤثر عالم، أو ليس بعالم. وتادر، أو ليس بقادر، ويعتقر في إثنات كونه تعالى عالماً قادراً إلى دليل منفصل، ولو كان كونه عالماً قادراً هس كونه موجوداً فديماً واحماً لما كان الأمر كذلك، لأن الشيء الواحد يمتنع أن يصدق عليه كونه معنوماً، وكونه لا معلوماً لأن الحمع بين النقيضين محال

إلحجة الثالثة إذا قينا إن دات الله لموحودة موجودة خرجت القصية

انظاعر وكتاب نشت دلائل النبوة والمؤلف نفل عنهم بتباب الصماب ، وكلامهم فيها ، ولكن المعمرلة يتكرون صفات الحسمية فه عر وحل ، ويتكرون أن يكون الله حسياً ، وله يد ورجل وعين وأدن جارحه همن قال من العلماء إن لمعمرلة بتكرون الصمات ، فهو يعني أمهم يتكرون صفات الأعصاء ، لا صفات المعلي والأفعال

<sup>(</sup>۱) س (س)

عن الإفادة وإدا قلنا <sup>ع</sup> دات الله الموجود، عالم قادر، كانت القضية معيدة، وافتقره في التصديق بها إلى الحجة ولولا أن المفهوم من كونه عالماً قادراً معالير للمفهوم من كونه موجوداً، لم يكن الأمر كذلك

الحجمة الرابعة إنا بيا أنه عالم عصل السنة المسماة سلعلم ، لم يحصل كون العالم(١) عالمًا والسنة بين دات العالم وبين دات المعلوم صفة لتلك الدات ، ومفتقرة إليها ، وكيف لا نقول دلك ، والنسب والإصنافات مقبوله ببالقياس إلى عيرها ، والدوات القائمة بأنصبها ليست كذلك ، وكل ذلك توجب التعابر ؟

الحجة الخامسة . إن المهوم من كون الدات قادرة ، عير المهوم من كومها عالمة ودلك لأن الفادر قد يكون عالماً ، رقد لا يكون ، كها أن العالم قد يكون قادراً رقد لا يكون ، كها أن العالم قد يكون قادراً رقد لا يكون , فلم كان ماهية العالمية غير ماهية الفادرية ، وحدُ العالمية عير حدَّ القادرية ، فلم قدنا إنها عين الدات لم أن يكون الشيء الواحد لا يكون شيئين متعابرين ودلك محال

الحجة السادسة: لو كان كونه عالماً ، عين كونه قادراً ، لكان كل ما صح كونه عالماً به وجب أن يصح كونه قادراً عليه ، فكان بلزم في الواجب لدائه ، وفي الممتنع لذاته أن يكون مقدوراً ، كما أنه معلوم به وحيث أطبق أهل العقل أن الواجب لداته والممتنع لداته معلوم ، ( وليس بحقدور علما د المفهوم من كون الذيء معلوماً ، مقاير للمفهوم من كونه مقدوراً )(1) ودلك يقتصي حصول المعايرة بين العلم وبين القدرة

الحجة السابعة: إن لقادر إدا خرج مقدوره إلى الوجود. لم بنق قادراً على إيجاده بعينه. لأن يجد الموجود وتحصيل الحاصل محال. والمحال لا قدرة عليه، فالمقدور بعد دحوله في الوجود لم يبق مقدوراً، لكنه بقي معلوساً بعد حروجه إلى الوجود وصدق هذا اللمي، والإثنات، يوجب التغاير بنين العلم وبين الفدرة(٩)

<sup>(</sup>١) العالم (س) الشيء (م)

<sup>(</sup>۲) ص (ج)

<sup>(</sup>۲) س (ج، س)

الحجمة الشامشة . إن العلم ماهية غصوصة ، والقدرة أنصاً ماهية عصوصة ، فإما أن تكون إحدى الماهيئين عين الأحرى أو غيرها ؟ قإن كان الأول كان لقط العلم ولقط القدره لقطان مترادفان ، نفيذ كيل واحد مهما ما يغيده الأحر . ومعلوم أن دلث ناظل ، لأن حد العلم غير حد القدرة ، وأحكام العلم غير أحكام القدرة ، وحواص كل واحد منها معايرة لخواص الأحر وإذا كان الأمر كذلك وحب أن يكون المعقول من كونه عالماً ، مغايراً للمعقول من كونه قادراً ، وأن يكون المعقول من كونه عالماً ، معايراً للمعقول من كونه عادراً ، وأن يكون المعقول من كونه عاماً ، معايراً للمعقول من كونه عامراً للمعقول من كونه وحوداً وذلك يقيد لطلوب .

ولمعبر عى هذا الكلام يعيارة أخرى قتقول المعقول من كونه عالماً ، ومن كونه قادراً ، ومن كونه ذاتاً موجودة ، إما أن يكون معقولاً واحداً ، أو لا يكون كذلك والأول ناظل نالبدية ، لأب بندية المقل() نعلم أن هذه الألفاظ ليست مرادقه مل هي ألفاظ نشايسة ، يقيد كل واحد منها عير() ما يفيد الأخر . فهذه المعاني الشلائة إما أن تكون درات ثلاثة قائمة بأتفسها وذلك باطل بالاتفاق ، ومصريح العقل ، أو يكون بعضها موصوفاً ، والنواقي صفات . وهو المطلوب

#### واحتج نفاة الصفات بوجوه

الحجمة الأولى للفلاسفية · قالموا مده الصفيات إسا أن نكون واجمة الوجود لذواتها ، والقسمان باطلان ، قالقول يشوتها · الطل

أما بيان به يمتح كونها واجبة الوجود لذوانها فلوجهين الأول ما ثبت أن راجب الموجود للذائه (٣) يمتسع أن يكون أكثر من واحد والشاني أن الصفات غير ( فائمة بأبضتها مل هي )(١) قائمة بالبدات ، والقائم بغيره معتفر

<sup>(</sup>۱) اخش (س)

<sup>(1)</sup> غير (1)

<sup>(</sup>۳) ئدائه (سی)

<sup>(</sup>س) مر (٤)

إلى العبر ، فيكون تمكناً لذانه ، لا واجباً لداته

رأما بيان أنه يجسع كوبها محكنة لذواعها ، فهو أن كل ممكن لدانه ، لا بد من سبب ودلك السبب ليس إلا تلك الداب ، ودلك محال من وجهين : الأول إنه إذا كان المؤثر هو تلك لذات والقابل أيضاً تلك الداب فيرم كون الشيء الواحد قابلاً وفاعلاً ، وهمو محال ، و لشاني : هو أن الاحتياج لا يحصل إلا عبد زمان الحدوث ، وإلا لرم تكوين الكائن ، وهمو محال ، فلو كانت هذه الصفات ممللة بالمبر ، بكانت حادثة ، لكن كونها حادثة محال ، فيمتسع كونها معللة بالذات .

خجة الثانية للفلاسفة قالوا: إله العالم إما أن يكون ودا أو سركا ، رعتنع كوله مركا ، لأن كل مركب فهو للفقر إلى كل واحد من أجرائه ، وحزء الشيء غيره ، فكل مركب فهو مفتقر إلى عيره ، وكلل للفتر إلى الغير ممكن لذاته ، فلو كان إله العالم مركباً لكان ممكناً لذاته ، وكل ممكل لذاته ، فلا مد لله من سبب يوجده فيشت أن إله العالم لو كان مركباً لكان ممكناً ، ولو كان ممكناً المعتمر إلى الله على حق إلى كل الممكنات يستح أن الله كل الممكنات لا يكون مركباً ، وكل ما لا يكون مركباً ، كان فرداً مطلقاً . والمجموع الحاصل من الصفة والموصوف يكود مركباً ، فيثبت أن إله العالم فرد مطلق ، وليس فيه تركيب من الصفة والموصوف عدد وهو المطلوب

وأما دلائل المعتزلة . فلهم وجوه عامة في كل الصفات ، ووجوه خماصة في كل واحد من الصفات ـ أما الوحوه العامة .

فالحجة الأولى قالرا عالمه الله تعالى واجبة ، واسواحب لا بعلل أما أن عالمية الله واجبة ، علا العالم أن عالمية الله تعالى واجبة ، علاتها لو كانت جائرة لافتقر دلبك العالم إلى صاعل يجعله عالماً ، وحينته يصبر إله العالم(١) صداً ، وهو محمان . وأما أن السواحب لا يعلل . فلأن الافتقار إلى العلة ، لاجل أن يترجع بسببها جنب الوحود على جانب

<sup>(</sup>r) if (s)

العدم وإدا كان دلك الرجحان حاصلًا على سبيل الوجوب، التسع افتقاره إلى العلة

الحجة الثانية القول بالقدم، يفصي إلى المحال بيكون محالاً والدليل عليه: أما قد دللتا عن أن القدم معهوم ثبوتي ، قالقدماء تكون متشاركة في هذا المفهوم ، (وإذا كانت متشاركة)(1) فإما أن يخالف بعضها بعضاً بشيء من الأجراء المقومة ، أو لا يكون كدلك فإن كان الأول عا به المشاركة عبر ما به المحالفة ، لأن كل واحد من أولئك القدماء مركب من هدين القيدين ، وهما قديمان ، ضمرورة أن حرء مناهية القديم قديم ، فدانك الحرءان بتشاركان في القدم ، ويتخالفان في موجبه الأخر ، فيكون كل واحد من دينك الحرثين أيضاً مركباً ، فيلزم كون كل واحد منها مركباً من أحراء غير متناهية (وهو عال ، وإن كنان الثاني وهو أن أولئك القدماء لا بخالف بعضها بعضاً في جزء مقوم للمناهية )(1) فهي أشياء متماثلة في قنام المهية ، قيلزم كون النذات صفه ، والصفة ذاتاً ، ويلزم القرل بتعدد الألحة وهو محال )(2)

الحجمة الثالثية إنه سو قامت الصف بالملات لحصل في الموجود قلدماء متعابرة ، ودلك باطل بالاتفاق .

الحجة الرابعة إن المعقول من حلول الصفة في الدات حصول نمك الصفه في الدات حصول نمك الصفه في الحير المعيى ، تعا لحصول ذلك المحل فيه ، وإما لو رفعنا هذا المعنى من العقل ، فحيئذ لا يكون فيام أحدهما بالآخر أولى من قينام الآخر بالأول ، فيئت أن قيام الصفة بالموصوف ، يقتصي كون الموصوف حناصلاً في الحير ، محتصاً بالجهة ، وذلك في حق الله تعالى محال .

الحجمة الحامسة إلى دات الله تعالى ، إما أن يُتم إلهيتها مدون هماه الصفات ، وإما أن لا نتم والشاني يوجب كنومه محتاجاً إلى العبير ، والأول

<sup>(</sup>۱) ریانه

<sup>(</sup>۲) س (س)

<sup>(</sup>۴) ص (م)

مقتصي أن تكون تلك الذاب المخصوصة كنافية في الإِلْهَيـة ومتى كنان الأسر كذلك ، كان الإِله غَمَاً في إِلَهْيته عن هذه الصفات ومثـل هذه الصفـات يجب نعيها بالاتفاق .

الحجة السادسة . الدات وحدها ، إما ن مكوب كافية في الإلهية أو لا تكون فإن كانت الذات وحدها كافيه في حصول الإقبة ، كانت هذه الصهات لفواً في حصول الإلمية ، وإن لم تكل كافية في فقول . الصهات إما أن تكون كافيه في حصول الإلمية أو لا تكون فإن كانت كافية في الإلمية كانت كافيه في الإلمية كانت الذات الله في المعلم ، وإن لم تكل كافية فقول العمل هذا التعدير الدات من حيث إنها هي عير كفية ، والصهات أبصاً عير كافيه . فعد اجتماعها إما أن يحصل أمر واقد على ما حصل حال الانعراد ، أو لم يكل كذلك فإن حصل فالموحب لذلك الواقد ، إما الدات وحدها ، أو الصهة وحدها ، وحيند يعود المختصيم الأول . أو محموعها فحينتد يعود الكلام من أنه ما أن بكون قد حصل حال الاحتماع ( ما لم يحصن فإن كان الأول كان حصون ذلك المراقد الحر ، ولزم التسلسل ، وهو عال ، كان حصون ذلك المراقد أصلاً كان الحاصل عبد الاجتماع ، كي هو عبد الانفراد ( ولما كان عبد الانفراد ) أن في أن الإلمية من الوام تلك الذات المخصوصة من حيث هي على عدم حصوفاً عند الاجتماع ، قينيت أن الإلمية من لوام تلك الذات المخصوصة من حيث هي ، ولا حاجة معها لى إثبات صفة أخرى

وأم الوحوه التي تمسكوا مها في نفي العلم حاصة فهي ثلاثة .

الحجة الأولى: لو كان تعالى عاماً ساملم ، لتعلق علمه عما تعلق به علم الواحد منا"، من الوحه الوحد وكل علمين كدلك فهما مشلان ، ويلوم س تماثلهما ، إما قدمهما معاً ، أو حدوثهما معاً ، ودلك محال

<sup>(1)</sup> من [س}

<sup>(</sup>۱) س (س)

<sup>(</sup>t) من (م، من)

الحجة المثانية: لو كان معالى عالماً بالعلم، لكان إما أن مكون عالماً بعلم واحد، أو معلوم متناهية، أو معلوم عبر مساهية، والثلانة ماطلة، فالعول مكونه عالماً بالعلم ماطل. وإنما قلما إنه لا بجور أن يكون عالماً معلم راحد، لأنه لا يصح أن يعلم كونه معالم عالماً (بهذا المعلوم) (١) مع الذهول عن كون عالماً بالمعلوم الأحر، والمعلوم معاير لعير المعلوم وإنما قلما إن لا بجور أن يكون عالماً معلوم مساهية، لأن معلومات عبر مساهية. رإذا توزعت المعلومات يكون عالماً معلومات التي لا بهاية قا، لزم تعلق العلم الواحد ععلومات كثيرة. وإنما قلماً ، ينه لا يجور أن يكون عالماً بعلوم غير مساهية، لأن كل عدد موجود عبو متناهي ينتج: وكل ما كان كذلك فهو متناهي ينتج: أن كل عدد موجود وبهو متناهي وما لا يكون مساهياً ، يسم وحوده .

الحجة الثالثة و كان عالماً بالعلم ، لكان إما أن بعلم دلك العلم بعين ذلك لعلم ، وهو محال الأن العلم لا بد فيه من سبة محصوصة ، وحصول السبة بين الشيء وبين نفسه خال ، أو تعلم احر ، والكلام فيه كما في الأول . فيلرم إما الدور وإما التسلسل ، وهما محالان

والجواب عن الأول: إنه بناء على أن الشيء الواحد لا يكون قابلاً وفاعلاً وقد بينا أنه ناطل.

وص الثاني لم لا يجور أن يقال الدات المخصوصة واجمة الوحود لعينها ، وهي موحبة لتلك العالمية المحصوصة ولتلك القادرية ؟ .

وأما الحجة الأولى للمعتزلة فتقول إن عبيت (٢) بكون عالمية الله واحبة لعين تلك الدات المحصوصة ، فهذا عين على البراع . وإن أردب أنها واحبة على الإطلاق فتقول : هذا لا يقدح في عرضنا ، فإن دات الله إدا كانت موحبة لمعنى ، وكان ذلك المعنى مرحباً للعالمية ، فحينتد تكون ذاته موحبة لما يوحب العالمية وذلك لا يقدح في كون العالمية واجبة .

<sup>(</sup>۱) ص (ع، س)

<sup>(</sup>٢) آيا القاضي

وأما الحجة الثانية لهم فنقول إنهم معترفون بحصول العالمية والقادريه ، فكل ما تذكرونه في المعنى ، فنحل نورده عليكم في العالمية والقادرية .

وأما الحجة الثالثة. وهو الرام قدماء متغايرة، فإن عنيتم بالعيرين الحميمتان المحتلمتان. فهذا مسلم وهو أول المسألة، وإن عبيم به الشيئين اللذبي يجور أن يهارق أحدهما الآحر، إما عكان أو برمان فلم قلم : إن كل موجودين بجب أن يكونا كذلك؟

وأما الحجة الرابعة: وهي أن المعنول من الحلول حصول الصعة في الحيز، تبعاً لحصول مجلها فيه عمد أبطانا هذا التصبير في ناب تفسير الجوهر والعرص وقوله نو دفعه جذا للعني لم يكن حلول أحدهما في الأحر أول من العكس فجوابه إنا بيد أن قول القائل لبس هذا أولى من دلك مقدمه ركيكة ضعيفه

وأما الحجه الخاصة وهي أن ذاته إن كانت كاملة في الإلَّمية فلا حاجة إلى الصفة . فقول لم لا يجور أن يقال تلث الذات المحصوصة أوجنت المعنى أوحب العالمية وهذا هو نعيته الجواب عن الحجة السادسة

وأما الحجة الأولى من الوجوه التي تمسكوا بها في نفي علم الله فنقول : العلمان إذا تعلقا بذلك المعلوم الواحد ، فقد اشتركا في ذلك الحكم ، والاشتراك في الأثر لا ينتصي الاشتراك في ماهية المؤثر ، لأن المحتلفان في لماهية لا يمم اشتراكهما في بعض اللوارم .

وأما الحجة الثانية: فقول: كل ما أوردتموه عليها في العدم فهو لارم عبيكم في التعلقات. وهذ هو الجواب بعيثه عن لحجة الثائثة

هد ظهر سهده التنبيهات أن هذه الدلائل بأسرها صعيفة . ثم مقول . إسها بأسرها إما تتوجه عل من يقول هذه التعلقات معلمة بصفات أو بمعاني قائمة بالدات وتحن لا يقول بدلك ، بل قد دبلنا على أن هذه التعلقات معلومات زائدة على لذات وعندن · إنها معللة بنفس اللذات ، وعند هدا يظهر أن شيئاً من هذه الدلائل لا يتوجه عليد البنة . وبالله التوفيق

المقام الثاني ١ اعلم أما قد دكرما أن المراد من القادرية كومه بحيث يصبح منه الإعجاد والترك. وامراد من العالمية هذه النسة المخصوصة والإصافة المحصوصة فنقول من المعلوم بالصرورة . أن هذه الصحة المحصوصة ، وهده السببة المخصوصة لا تكون دوات قائمة بأنفسها مستقلة بحقائقهاء فهي لا بد وأن تكون ممكنة لذوائها ، وكل ممكن فلا ساله من سبب ودلك السب إما تلك الذات أو غيرها - والأول باطل وإلا لكانت تلك الدات معتفرة في توازمها إلى عبرها ، والفنقر إلى الغير ممكن لذانه ، فواجب الوجود لذانه ممكن لداته فيثبت أن الموحب لهذه الأحكام والسب هو دانه المخصوصة ، إلا أنه نفي ههـا بحث آخر ، وهو - أن اللوارم على قسمين لوازم بغير وسط ولوازم توسط -فهذه العالمية والقلارية لا يبعد أن يكون موجبها هو عين داب الله ، ولا يبعد أيضاً أن يقال: إن دات الله تعالى توجب أمراً ، ودلك الأمر يوحب هذه العالمية والقادرية ، سواء قلنا - تلك الواسطة واحدة ، أو وسائط كثيرة ، فكل واحد من الوجهين عتمل إلا أنا مقول الما كان لا بد من الاعتراف بكون ثلك الذات المحصوصة موجبة لمده السبب والإصافات. إما بواسطة وإما بعير واسطة ، وكانب الواسطة مجهولة وجب على سبيل الأولى والأحلق حدف هذه الواسطة من الين والاعتراف بكون الذات المحصوصة موجمة لها والدي يقرر ذلك : أما إدا استدلسا بحدوث العالم على الفاعل المحتار . فإدا قبل : لم لا يجوز أن يقال عأن الفاعل المحتار معلول علة موجبة بالدات؟ قلما \* لما وجب الاعتراف بوجود موجود واجب الوجود لداته ، وموجود الماعل المختار ، كان الأولى أن يقول - ذلك القاعل المحتار هو ديك الموجود الواجب لداته ، وحذفها الوسائط من البين . فالم قلما هذا في المعلولات الماينة عن ذات الله تعالى ، وحب أنضاً أن يقوله ويعقله في الصفات الفائمة بذات الله .

#### واحتج القاتلون بإثبات هذه المعاي بوجوه

الأول . وهو أن العلم في الشاهد صفة متعلقة بالمعنى ، فيجب أن يكون

إلى العائب كذلك ، لأن الحقيقة والماهية لا تختلف بسبب احتلاف الشاهد
 والعائب .

والثاني: إن العلليه حصلت بعد أن لم تكن في الشاهد، فوحب كون العلم صفة موجودة، ولا مجكن أن يقال، إن الذي حدث هو مجرد التسب والإصافات لأن دات الجسم لا يمكن أن تكون متعلقه بالمعلوم، فوجب أن يكون الحادث صعة يحصل لها هذا التعلق.

والثالث إن العلم ما له تعلق بالمعلوم ، فلو كانت الذات متعلمة بالمعلوم لرم أن تكون ذات الله علماً ، وذلك باصل

ولمجيب أن يجيب عن الأول عبقول العلم في الشاهد ليس إلا هذا التعلى المخصوص ، وإلا هذه السبة المخصوصة . ونحن نعقل من معى العلم إلا هذا الشعور وهذا الإدراك وهو ليس إلا هذه النسة المحصوصة .

وعن الثاني: لم لا يجور أن يقال , هذه السنة المحصوصة إدا حدثت في الحسم فقد حصل العلم والشعور والإدراك ، وإذا لم تحصل فقد زال العلم فإما أن يعتقد أنه حصل صفة وحصل لتلك الصفة هذا النعلق ، فهدا مموع؟

وعن الثالث: إما لا سلم أن العدم عبارة عن شيء متعلق بالمعدوم ، بل العلم عبارة عن سيء متعلق بالمعدوم ، بل العلم عبارة عن نفس التعلق ، وعن نفس تلك لسبة المحصوصة وعلى هذا وإنه لا يلزم من كون الدات موصوفة (مذلك التعلق)(١) أن تكون الدات عالمًا فهذا تمام كلاما في هذا الباب (ولله أعلم بالصواب)(١)

<sup>(1) 10 (10)</sup> 

<sup>(1)</sup> or (1)

#### الغصلي الثالمث

### في احصاءصغات الدتعالي

اطفت (1) الفلامنة: على أن صمات الله تعالى إما سلوب راما إضافات أما السلوب فكمولنا به ليس محسم ولا بحوهر ولا عنحيز. وأما الإصافات مكفولنا: إنه جواد موجد ممصل، وأما ما يتركب من هدين الفسمين فأقول إنهم ذكروا ما يبطل هذه انقدمة وذلك لأنهم قالوا العلم عبارة عن صورة مطابقة للمعلوم (في المالم)(٢)، وإذا كان الأمر كذلك فعلمه تعالى بلعلومات عبارة عن صور مطابقة للمعلومات وتلك الصور ليست باب السلوب ولا من باب الإصافات فهذا اعتراف منهم بأن الله تعالى صفة حقيقية قائمة بداته وذلك بنظل قوهم إن صفات الله محصورة في السلوب والإصافات.

واعلم أنا بينا أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك الحصر إلا على سبيل الأولى والأخلق رأما العلم فلو كان من باب النسب والإضافات ، لم يكن إثبات العلم قادحاً في ذلك الحصر فهذا ما نقوله في هذا الباب (ويالله التوفيق)(٢)

<sup>(</sup>١) العميل الخامس عشر [الأصل]

<sup>(</sup>۲) اس (س)

<sup>(4) 4 (4)</sup> 

#### المفصل الرابع

# بى أن تكويية لشيع هل هونغسه ننسل كم مده أصغيره ؟

اعلم(۱) انه تعالى إدا احرج الشيء (إلى الوجود)(٢)، فهها أمران .

احدها ذلك المكون والثاني أنه تعالى كون ذلك الشيء وأخرجه من العدم
إلى الوجود ، فتكوين الله تعالى إياه . هل هو مسى ذلك الأثر أم هو معاير له ؟
ونظير هذا البحث في الشهد أن التحريك هل هو حين الحركة ؟ والسويد هل هو عن لسواد ؟ قمن قال : التكوين نفس المكون . قال (التحريك نفس الحركة ، والتسويد نفس لشود ومن قال التكوين نفس المكون قان (التحريك نفس المكون . قال ، التكوين غير (التحريك نفس المكون . قال ) التكوين غير المكون . قال ، التكوين غير المكون . قال ) (١) في هذه العبورة بالتغاير . وهذا البحث غامض ، وله عود عظيم .

ونغول. لمن قال: إن التكوين عبر المكون أن يحتج بأنه إذا قيل لم حدث هذا الشيء ؟ ولم وجد بعد أن كان معدوماً ؟ فيقول: لأجل أن القادر أحدثه وأوحده ، فيعلل وجوده بأحداث المحدث إياه ، وبإيجاد الموجد إياه . قلر كان إحدث المحدث إياه نصن وجود دلك الأثر ، لصار قولنا إنه إنما وجد لأجل أن القادر أوجده ، جارية مجرى أن يقال إنه إنما وجد لمصنه ، لكنه لو

<sup>(</sup>١) المصل السادس عشر [ الأصل]

<sup>(</sup>Y) as (m)

<sup>(</sup>۴) س (م، س)

وجد لنفسه ومنعسه، لزم أن لا يكون للقادر قيه أثر، وذلك يقتصي معي التأثير، ونقي المؤثر، وذلك ماطل عيشت جذا : أن إيجاد الموجد له، مغاير موجوده في نفسه.

وذلت الإيجاد والنكويل ليس هو نفس القدرة ، ودلك لأل القادر قد يكون قادراً على الشياء مع أنه لا يوجدها ، ألا ترى أنه تعالى قادراً على حلق شموس كثيرة ، وأقمار كثيرة ، مع أنه تعالى ما حلقها فهو قادر عليها وغير حالق لها ، فيثيت بهذا الله أن التكويل صفه معايرة للقدرة ، ومعايرة للمكون ودلك هو المطلوب

وأما الذين قالوا التكوين لا يجور أن يكون غبر المكون ، همد احتجوا عليه : أن التكوين لو كان غير المكون ، لكان دلك التكوين إما أن يكون فديماً أو محدثاً ، فإن كان قديماً لوم من قدمه لذم المكون () ، لأن التكوين إنما يصدف مع حصول الكون الا ترى أنه ما دام الفعل يكون بافياً على العدم الأصلي ، فإنه يصدق على ذلك القدر أنه ما أثر فيه ، وما كونه ، وما تصرف فيه فيشت أن التكوين لا حصول له إلا عبد حصول المكون ، فلو كان التكوين قديماً لوم أن يكون المكون قديماً ، ودلك يوجب فلم العالم وإما إن كان التكوين حادثاً ، افتهر تكوينه إلى تكوين أحر ، ودلك يوجب التسلسل ، وهو محال .

فهذا خلاصة ما في الموضع ( من المباحث العملية ، وستكون لما عودة إلى هذ البحث في الكتاب المشتمل على الحدوث والقدم . وبالله التوفيق )(٢)

<sup>(</sup>۱) المكون (م) المعلول رس)

<sup>(</sup>۲) س زم، س)

### الفصل الحا مسوي

# في تقسيمُسماوالله تعالى

اعلم (۱) أن أسهاء الله معالى يمكن تقسيمها من وحوه:
التقسيم الأول وهو أن الإسم الواقع على الشيء إما أن يكون مسمله
مو الذات، أو حرء من أجراء الدات، أو أمواً خارجاً عن الدات.

أما (القسم الأول ، وهو) (٢) الاسم الدال على المدات : فهذا معقول في الجملة ، وهل يعقل إثباته في حق واجب الوحود أم لا ؟ ولقائل أن يقول ، دات الله ثمان ذات عصوصة ، متمبرة بنفسها ، ويخصوصيتها عن سائر الدوات ، على ما ثبت ذلك بالبراهين القاطعة ، وتلك الدات المخصوصة من حيث هي هي غير معلومة للحلق وإدا لم تكن معلومة امتنع وضع لإسم لها ، لأن المقصود من الإسم أن يصطلح شخصان على وضع لفظة معينة لتعريف (معني) (٣) معين ، حتى أن كن واحد منها إذا تلفظ بتلك المعظة عرف السامع أن مراد القائل من تلك اللمظة دلك المعنى عمل هذا وضع الاسم إنما يعقل حيث كان المعنى معلومة المقائل والسامع ، ولما كانت الحقيقة المحصوصة التي لواجب الوجود غير معلومة لأحد من الخلق ، كان وضع الاسم لتلك الحقيقة المحصوصة ، عنما

<sup>(</sup>١) العصل السابع عشر [ الأصل ]

<sup>(</sup>۲) ریاد:

<sup>(</sup>۴) س ( س )

وعبّر قدماء انقلاسمة عن هذا المعنى فقالوا إنها حفيقة لا تدركها عقول الحلق، فلا إسم لها، إلا أن نشرح الحقيقة نأنها واحبة الوجود لذانها.

ولمجيب أن بجب فيقول . الذي ثب عندتا . أنا لا معرف تلك الحقيقة المخصوصة وأما أنه بجسع عفلاً عرفاتها ، فللك لم يشت باللليل البتة . ومتقدير أن يكون دلك مجتمعاً لم يبعد أن يشرف الحق سبحانه بعض عباده متلك المعرفة . وحينئذ يكون وصع الاسم منتمعاً به ، وأيضاً فهب أن العقول المشرية تجسع عليه (هذه المعرفة إلا أنه لم يشت أن الأرواح القدسية الملكية يمتنع عليها) د وأيضاً قهب أن العقول الشرية والأرواح الملكية بمتنع عليها تحصيل هذا العرفان ، إلا أنه لا يبعد أن تكون لتلك الحقيفة المحصوصة عليها تعميل هذا العرفان ، إلا أنه لا يبعد أن تكون لتلك الحقيفة المحصوصة أن يكون ذكر دلك الاسم ، ولا يبعد أن يكون ذكر دلك الاسم ، ولا يبعد أن يكون ذكر دلك الاسم ، ولا يبعد أن يكون ذكر دلك الاسم ، سبأ ، لأن تنقاد لذكره الأرواح المطهرة المقدسة ، ولا يعد أيضاً . أن يحصل لذاكره ، قوه في الروح ، لا تحصل إلا مذلك الطريق . فكل هذه الوحوه محتمنة

وأما القسم الثاني , وهو الاسم الذي يعيد جزء المحبة , منقول حذا في حق واحب الوحود محال . لأنه فرد منزه عن جهات الكثرة والتركب .

وأما القسم المثالث ، وهو الاسم الذي يقيد صفة خدارجة عن الماهية ، فنقول : هذا الاسم إما أن بدن على صفه حفيفية عارية عن الإصافة ، أو بدل على إضافة فقط (أو على سلب فقط) (أ) أو على صفة حقيقية مع إصافة أو على صفة حقيقية مع سلب . أو على صفة إصافية مع سلب أو على محموع صفة حقيقية إضافية أو سلبية فهذه أقسام سعة (أ) .

أما لقسم الأون : وهو الدي يدل على صمة حقيقية حارجة عن الماهية ،

<sup>(</sup>۱)س(م)

<sup>(</sup>۲)س(س)

<sup>(</sup>٣) حقيقية أر إضالية أر مطبية (م)

فتصول . تلك لصمة إما الوحود ، وإما شيء من كيميات الوحود ، وإما قسم ثالث مغاير للقسمين ، أما اللعظ الدال على كوبه موحوداً . فهو بعظ الموجود واعلم أن الموجود قد يراد به ما قبل (١) الوحدان وعلى هذا التقدير ، فالموجود يجرى مجرى المعلوم . ومنه قوله تعلى . و بوجدوا الله تو با رحيباً هه (٢) وقد يراد به كوبه ثابتاً في نفسه متحققاً في ذاب ، وإذا ثبت هذا الاحتمال فحيند لا يكوب لفظ الموجود بصاً في هذا المعنى ، ولهذ السبب كان بعص الموجدين يعبر على وجوده تعالى في نفسه بلفظ : الهسقية (٢) ، لأن هذا اللفظ ، وإن كان فارسياً ، ولا أنه نفس في المقصود ، وأما لفظ الموجود فإنه ليس بصاً في هذا المعنى

إذًا عرفت هذا فنقول : الألفاظ الدلة على الذات كثيبره . وبحن بذكر بعضها :

فالأول القطة الحق فنقول الحق هو الموجود، والباطل هو المعدوم وأحق الأشياء باسم الحق هو الله سبحانه قال سبحانه : ﴿ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ﴿ وَيَحَقَ الله الحق مولاهم الحق ﴾ (٤) وهمو أيضماً : يحق الحق ، قال تعالى ﴿ إِن وعد الله حق ﴾ (١) بكلمانه ﴾ (٥) وأيضاً وعده حق قال تعالى ﴿ إِن وعد الله حق ﴾ (١)

واعلم أن الحق هو الموجود ، والباطل هو المعدوم ، فإذا كمان الشيء و جب الوجود كمان اعتقاد وجوده ، والإقرار للوجوده : مستحق التقليم و لإثبات ، فلا جرم يسمى هذا الاعتقاد ، وهذا الإقرار حقاً . وأما إذا كان و جب العدم ، كان اعتقاد وجوده والإقرار بوجوده مستحق العدم ، فيلا جرم يسمى هذا الاعتقاد ، وهذ الإقرار : باطلاً . .

إدا عسرهت هذا فنقبول : الشيء إما أن يكنون واحيباً لــداتــه، أو ممتنعــاً

<sup>(</sup>۱) با تول: (م)

<sup>(</sup>۲) السامعة .

<sup>(</sup>٣) السبية ( س )

<sup>(</sup>١) الأسام (٢٧).

<sup>(</sup>۵) يوسى ( ۸۲ )

<sup>(</sup>۱) لقمان ( ۲۲)

لذاته ، أو عكنا لذاته (أما الواجب للباته فإنه حق محض بذاته وأما للمتسع لدانه فهو ماطل محص لدانه )(١) وأما المكن لـدانه فبإنه لا يشرجح وجبوده على عدمه ، إلا بإيجاد موحد ، ولا يترجح عدمه على وجوده . الاساعدات معدم . فعل هذا · الممكن إذا أحد من حيث هو هنو ، فإنه ( يكون ) <sup>(۱)</sup> معندوماً ، بمعلى أنه لبس له استحقاق الوجود والعدم من ذاته ﴿ وإذا كَأَنْ كَالَاكُ ، فَكُمْ لَ ممكن فهو من حيث إنه هو ( هو ) <sup>(۱۲)</sup> باطل . وهالك ولهـ ذا قال ـ مسحـانه ﴿ كُلُّ شِيءَ هَالِكُ إِلَّا وَجِهِهِ ﴾ (<sup>1)</sup> ولما كان كُـل مُمكن فإنه يكون بمكناً أبداً.. ركل ممكن فإنه من حيث هو مو يكون باطلًا وهـالكاً ، لــرم أن ما ســوى الحق ــ سمحانه ـ فهو هانك أبدأ . وهذا السبب قالـوا : لا موجـود في الحقيقة إلا الله وأيضاً : فكل ممكن فهو إنما يكنون موجنوداً بالسظر إلى تكوبن واجب السوجود ، فواجب الرحود هو الذي يؤثر في جمل ما سواه حقاً ولهـ ذا قال · ﴿ وَيَحْلُ اللَّهُ الحق كلماته فه (٥) فهو ـ سبحانه ـ حق لذاته ، و ﴿ يحق الحق تكسماته ﴾ (١) وها ثبت أنه \_ سبحانه \_ حق لدانه ، كان اعتقاد رجوده واعتقاد كونه موصوفاً بصفات العلو والعطمة أحق الاعتقادات ، لأن المعتقبة لما كبان ممتنع التخبير كان ذلك الاعتقاد أيصاً عتمع النفسر، وكذا الفول في الإقرار بـ، فهو ـ سبحـاله ـ احق الحقائق بأن يكور حقاً ، ومعرفته أق الحقائق مان تكون حقاً ، و لإقرار له أحق الأقوال ، مأن يكون حقاً .

الاسم الشائي 1 إنه تعالى وشيء به . وقال جهم بن صفوال ، لا مجود أسمية الله سهذا الاسم واعلم أن جهماً لا يتازع في كوسه تعالى موجوداً وثابتاً وإنما يتازع في أنه تعالى هل يسمى بهذا الاسم ؟

<sup>(</sup>۱)س رم)

<sup>(</sup>۲) ریاده

<sup>(</sup>۲) ریاده

<sup>(</sup>٤) القصص ( ٨٨ )

<sup>(</sup>٥) برس (٨٢)

<sup>(</sup>١) الأنفال ( ٧ )

أما الذين أطلقوا هذا الاسم على الله ، فقد احتجوا بالقران واللغة أسا القرآن فعوله تعالى ، فو قبل أي شيء أكبر شهادة ؟ فل الله فه (١) قبالوا هذه الآية دالة على أنه تعالى مسمى ناسم الشيء وأيضاً ، قوله فو كل شيء مالك إلا وجهه فه ٢) والمراد بالوجه ، الدات فههنا ، استى دانه عن الشيء والمستنى داخل نحت المستنى سه وأس اللعة ، فهنو أن من أمكر كنون المعدوم شيئاً قال الشيء والموجود مترادفان ومن ألبت كون المعدوم شيئاً ، قال الشيء ما يصح أن يعلم ويخبر عنه ، فكأن لقظ الشيء أعم من لقط المرجود . وإذا ثبت هذا فنقول توافقا على أنه تعالى موجود ، فإن كنان الشيء مرادفاً للموجود وحب كونه تعلى مسمى ناسم الشيء ، وإن كنان الموجود أخص من الشيء ، وقد صدق عليه الوجود الذي هو أحص ، وجب أن بصدق عليه الشيء ، الذي هو عم .

ولمن أنكر إطلاق اسم الشيء على الله أن يحتج بالقراد والمعقول أما القرآن قابات: أحدها قوله تعالى: ﴿خَالَقَ كُلُ شَيءَ﴾ (٣) فلو كان هو تعالى مسمى بالشيء لزم أن يكون حالفاً لنفسه ، وهو تحال ولا يجود أن يحمل دلك على كون هذا العام خصوصاً ، لأن الحارج إذا كان هو القسم القليل (٤) يجود حس إطلاق لمعظ الكل (عليه ، فإنه يجوز) (٩) على القسم الأعظم الأكبر ، إحراء للأعظم محرى الكل والحق - سبحاله - بتقدير أن يقع عليه اسم الشيء هو أعظم الأشياء وأجلها . (لا يجود دلك ) (١) فتخصيص لعموم في مثل هذه الصورة قبيح وغير حائر والأية اشانية قوله ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ (١) الصورة قبيح وغير حائر والأية اشانية قوله ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ (١) فضه بأنه ليس بشيء ، ولا شك أنه مثل لمثل نفسه

<sup>(</sup>۱) لأنباع

<sup>(</sup>١) النصص (٨٨)

<sup>(</sup>۲) الأنعام (۲۰۱۲)

<sup>(1)</sup> الخقير (س)

<sup>(\*)</sup> ريادة

<sup>(</sup>۱) زياده

<sup>(</sup>۲) الشودي (۱۱)

فرجب أن لا يسمى بالشيء ) (١٠) وقول من يقول الكاف رائدة . بعيد . لأن حل الفاظ هذا الكتاب العالي على الإصادة ، وصوبها عن النعو أولى . والآية الثالثة قوله تعالى : ﴿ ولله الأسهاء الحسنى فادعوه بها ﴾ (١) أمر مأل يدعو الله بالأسهاء الحسنى ، وحس الاسم عبارة عن الألهاط الدالة على صفات الجلال والكمال (ولهظ الشيء يدل على القدر المشترك بين حميع المرجودات خسيسها ومقيسها . ومتى كان الأمر كذلك ، كان هذا اللفط خالباً عن الدلالة على صفات الجلال والكمال ) (١) فوجت أن لا يجوز ذكره في حق الله - سبحاسه فهذا تمام الدحث . وهو بحث لفطي محض

الامسم الشالث . الماهية واعلم أن هذا اللفظ لفظ سرك في الأصل (لأنه في الأصل) أن مأخوذ من قبولهم عند الإشارة إلى الحقيقة العيمه : ما هي ؟ وهذا اللفظ وارد في القرآن قبان تعلى حكاية عن فرعون أنه قبال لموسى . ﴿وما رب العالمين﴾ (\*) ؟ ثم إن موسى عليه السلام ، ما منعه من هذا السؤال ، بل اشتغل بجوانه ، فقبال : ﴿وب المسموات والأرض وما بسها إن كنتم موننين﴾ (1)

واعلم أن ههذا مباحثة عالية شريصه ، وهي أنه حناء في الكتاب الإلهي مناظرة فرعون مع موسى . عليه السلام . مرتبن (١) . قمرة فال : فوهمن ونكما يا منوسى ﴾ (١) ؟ وطلب منه تصريف الإل بلفطة و من ، وهذه اللفظة طالبة (١) للصعة لا للذات .

<sup>(</sup>١) س (م ، ت)

<sup>(</sup>٢) الأعراف (١٨٠)

<sup>(</sup>۴)س (م)

<sup>(</sup>٤)س (س)

<sup>(</sup>٥) الشعراء ( ٢٣ )

<sup>(</sup>T) الشعراء ( Y)

<sup>(</sup>٧) أكثر من مرة بإطناف وإبجار . وهو بقصد الإطباف

<sup>( £9 )</sup> db( 1)

<sup>(</sup>٩)طالبة ( س ) ( موصوفة ) (م)

فقال موسى \_ عليه السلام \_ في حوايه ﴿ وبِما الذي أعطى كل شيء حلقه ثم هدى ﴾(١) فاخلق إشارة إلى تدبير الأجساد، والهداية إلى تبدير الأرواح. وهندا هـ و كمال البيان . لأن كـ ذات قائمة بنفسهـ ، سـ وى الله تعـ اى مهي إمـا متحيزة ، وهي الأجساد ، أو غير متحيزة وهي الأرواح ، فانقطم فرعون ههنا في هذا المجلس " ثم أعاد هـذه الماصرة في مجلس<sup>(5)</sup> اتمر ، وطلب تصريف حقيقة الإلَّه للفظة و مناء فقال ومنا ربِّ العالمين ﴾ ١٠ ؟ بذكر موسى في جنوانه الصفة . وقال . ﴿ رَبِّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ رَمَّا بِينِهَا إِن كُنَّمَ مُولِّبِنْ ﴾ (1) فقال فرعون فيل حوله: ألا ستمعول في " ؟ يعني أي ذكرت لصطة « ١٠ » وهي تصد طلب ماهية الدات ، وأنه بجيب عنه بذكر الصعمه . وهذا لحواب لا يليق سهدا السؤال . فأعاد موسى الحواب بذكر الصفة ( منزة أحرى ) (١٠٠٠ ، وقبال : ﴿ رِبِكُمْ وَرَبِ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ﴾ (٢) فعيد هذا صرح فرعون بالسفاهة - وقبال ٢ ﴿إِن رَسُولُكُم الذِّي أَرْسُلُ إِلَيْكُم لَمُونَ ﴾ (١/ يعني أي نبهته على أن الجواب يدكر الصفة لا يليق بالسؤال الذي يذكر بلفظة • ما • وإغا يليق ما لسؤال الذي يدكر بلفظة و من ، ثم إنه مع هذا التنبة لم ينته . فقال موسى ٠ ﴿ رَبِ النَّسْرِقَ والمغرب وما بينها إن كنتم تعقلون (١) بعنى إن كنب يا فرعون عاقلاً علمت أنه لا جواب عن هذا السؤ ال إلا عا ذكرته

وتقريره <sup>1</sup> أن معريف الشيء إما أن يكون منفسه أو بـأجراء مـاهيته ، أو مالأمور الخارجة عن ماهيته أما تعريفه منفسه : فمحـال لأن المعرف متقـدم أي المعلومية على لمعرف ، فلو عرفسا الشيء بنفسه لـزم أن يكون العلم بـه متقدماً على العلم يه ، وهو عنال وأما تعريفه يأجزاء ماهيته ( فهذا إنما يعقل في حق الماهية ) (١١) التي تكـون مركـة من الأحزاء ، والحق ـ مبحـانه ـ مــزه عن ذلك

<sup>(</sup>۱) طه (۱۰) . (۲) من (س)

<sup>(</sup>٢) هر مجلس واحد كور وطه ما حدث بيه (٧) وشعراء ( ٢٦ )

<sup>(</sup>٣) اشعراء (٣٢ ) (٨) الشعراء (٢٧ )

<sup>(</sup>t) الشعراء (۲۸) (۱) الشعراء (۲۸)

<sup>(</sup>٥) الشعراء (٢٥) . (١١) من (س)

فيمتسع تعريف دانه سدا السطريق , ولما سطل هدان القسمان ثبت أنه لا يمكن تعريفه إلا بلوازم وآثاره , ويجب أن تكنون تلك الأثار أحنوالا طاهرة جلية وأطهر الآثار الصادرة عن الله مسحانه - تكوين هذا العالم وإيجاده ، عظهر بهذا أن الإنسان إن كان عائلاً ، وإنه يعلم أسه لا سبيل إلى تصريف دات الله معالى - الا نذكر خلوقاته (ومكنوناته)(١) فهذا شرح هذه المناظرة .

الاسم الرابع احقيقة وهي فعيلة ، والعميل قد مكون بمعنى القاعل (كالتصبر بمعنى الناصر ) وألبصير بمعنى الناصر ، والعليم بمعنى النالم ، وقد يكون بمعنى القمول كالقميل بمعنى القمول كالقميل بمعنى القمول كالقميل بمعنى القمول المكنات بمعنى الفاعل هو الذي بحقق الحقائق ، ويكون الماهيات ، وفي حق المكنات بمعنى المقمول ، يعنى أنها محققة بتحقيق الحق لها

الاسم الخامس: الذات اعلم أن هذه اللصظة رضعت للدلالة حلى المنتصاص شيء شيء آخر يسال امرأه دات مال ، وذات حمال ، وماهية دات كذا ، وحقيقه ذات كذا . وتمام لميان فيه أن دوات الأشياء من حيث أنها نلك الدوات و لحقائق محهوله . لا يمكن تعريفها إلا بصقائها ، فلهذا السب بقان : حقيقه دات كذا وكذا ، حتى تصير بلك الصفة معرفة لملك الحقيقة ثم جعل لفظ الدات معيد لتلك الماهية التي هي موصوفة بالصفات ، فلا جرم دل فظ الدات على الأمر الذي له صلاحية أن تكون هي موصوفة بالصفات وهدا همو تفسير الدات ، وأحتى الذوات بهذا الاسم دات الله عمال لأنه أكمل المؤات في القيام بالفس عن المحل ، وفي الاستعناء عن المحل والقابل .

الاسم السادس . النفس . قال تعالى ﴿ نعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفست كه النفس قد يراد نه الجسد ، وذلك في حق الله تعالى محال وقد يراد به الذاب والحقيقة . وهو المراد بهذا اللفظ في حق الله تعالى

<sup>(</sup>١) من (س)

<sup>(₹) ~ (₹)</sup> 

<sup>117 (154) (17)</sup> 

القسم الثاني . الأسهاء الدالة على كيفية الوجود :

وأعلم أن هده الكيفية بوعال ٠

أحدهما الوجوب والآخر الدوم .

أما الاعتبار الأول نفيه ثلاثه أسهاء . الأول . قولنا واحب الوجود لذانه ، وذلك يفيد أنه يستحق لوجود من ذاته المحصوصة ، ولذانه المخصوصة ، وقريب من هذا اللفظ قولنا بالمارسية . وحداي وأصل هذه اللفظة قولهم حوداي ، ومعناه . بنفسه جاء ، واسراد من هذا المجيء الوجود فصار فولنا المحداي ، أي ينفسه وجد . وذلك هنو اللفظ المطابق لقبولنا الوحود لذاته

الاسم الشاني: القبوي . قبال تصلى: ﴿ إِنَّ اللهُ هَـَّ الدَّرِازِقَ ذُو القَّـَوةُ اللَّمِينَ ﴾ (١) وذلك لأن الشيء الـذي لا يقبل التغيير يقال اله قوي . فكونه تعلل يحيث لا يقبل الحدم في ذاته النَّة ، هـو المراد من القوة ويمكن أن يقال المراد من القوة هو كونه مؤثراً في غيره ، والمراد بكونه متيثُ بحيث لا يقبل الأثر من غيره ، وهذا أحس .

الثالث: القيوم ، وهو رسم لما بكون قائماً بدأته مقوماً لغيره ، فكومه فعائماً بدأته ، معاه : أنه بكون موجود لدائه وبدائه ، فلا حرم يستغي عن كن معا سواه ( وكونه مقوماً لغيره : معاه أنه هو المكون لكل ما سواه ) (٢٣ وهو الموجد لكل ما عداه ، وابدأت الموصوف بكونها فائمه بذاتها ، ومقومة لغيرها هو الكامل في القيام ، فلهذا سمي قيوماً .

وأما النوح الثالي من كيفيات الموجود فهو الدوام . وفيه أنواع من الأسهام

الإسم الأول القديم . واعلم أن القديم هنو الذي لا أول لنوحنوده وقند براد بنه : الذي طنالت مدة وجنوده . قال تعنالي • ﴿ [مك لعي ضنالالك

<sup>(</sup>۱) ،لداریات ( ۸۸ )

<sup>(\*) ~ (\*)</sup> 

القديم ﴾ (١) وقال ﴿ حتى عباد كالعبرجون القديم ﴾ (١) وقد دللما على أمه ـ سبحانه ـ فديم أزني

وقبال بعصهم . الفدم صفية سلبيه . وهبو حيطاً . لأنبه عبيارة عن نفي العدم السابق ، وبهي المقي ثبوت

ومنهم من قان : إنه قديم يقدم هو صفه فنائمة بنه . وهو أنصباً ناطبل . وإلا لكان دلك القدم قديماً نقدم آخر ، ولزم النسلسل ، وهو محال

الإسم الثاني : الأرلي . وهوغير ما دكرناه في تفسير القدم الإسم الثالث : الأبدي . ومعناه أنه لا آخر له ، ولا يصير معدوماً يعد وجوده البتة .

الإسم اسرابع السقي (\*\* قسال معالى في د طهه ، ﴿ والله حير وأسقى ﴾ (\*) ومنهم من قال هو اللذي وجد أكثر من رماد واحد ، ومنهم من قسال : الباقي هو الذي يكون مبرأ من العدم من جميع الوجود ، وهين هذا التقدير ، فالماقي ليس إلا الله ،

واعدم أمه تعالى واحب الموحود لمدانه ، وكمل ما كمان كدلمك كان دائم الموجود ، فإن اعتبرها دوامه ( في المضي ) (أن ، فهو القدم والأول ، وإن اعتبرها دوامه في المستقبل فهو الأبد والسرمد ، ولفظ السرمد اشتقاقه من السرد ، وهو الاستمرار والتعاقب ، وأدخل فيه الميم ليفيد هذا المعنى على سبيل المبالغة

وقال بعضهم . الباقي هو الذي لا التداء لوحوده ، رلا انتهاء لوجوده وفيل . الماقي الذي يكون في أمده على الوصف الدي في أمده .

وقيل \* هو الأول بلا ابتداء ، والآحر بلا انتهاء .

<sup>(</sup>۱) برمات (۱۰)

<sup>(</sup>۲) بس (۲۹)

<sup>(</sup>٣) البائي ( ت )

<sup>(</sup>Yt) 쇼(i)

<sup>(</sup>۱) س (س)

وقيل : الحق ماقي بمقاته ، والخلق باقى بإيهائه .

الإسم الحامس: الوارث قال بعالى: ﴿ إِمَا نَحَنَ تَرَتُ الأَرْضُ وَمَنَ عَلَيْهَا ﴾ (١) وقال . ﴿ وَهَ مَيْرَاتُ السمواتُ والأَرْضُ ﴾ (١) واعلم أن مالك جميع الممكنات هو الله ـ سبحانه ـ ولكنه بفضله جعل بعض الأشياء ملكماً لبعض عباده ، قالمبد إذا مات ، ربقي الحتى ـ سبحانه ـ عادت تلك الأملاك إلى المالك الحقيقي ، فكان هذا هو المراد من كونه وارثاً . فالحاصل الذ أن المراد من كونه وارثاً . فالحاصل الميوم ؟ لله المواحد وارثاً . كما قال في لمن الملك اليوم ؟ لله المواحد طفهار ﴾ (٢) .

الإسم السادس الأول والأحر والطاهر والساطى. واعلم أن المؤشر متعدم بالذات، وبابعية على الأثر، فإذا ابتدأت بالمؤثر ونزلت منه إلى الأثر، كان المؤثر هو الأول، وإذا صعدت من الأثر إلى المؤثر كان المؤثر هو الأحر. وبهذا الطريق يظهر أنه لم كان مبدأ أولاً لجميع الممكنات، لبرم كونه أولاً عد السحود من الممكنات، ويكون المنول(\*) إلى الممكنات، وكونه آحراً عند الصحود من الممكنات، ويكون طاهراً لأن الأثر يدل على وحود المؤثر، ويكون باطناً لأن العلم بالمعلول لا يقبد العلم عاهية العنة البتة، وإنما المغابة القصوى فيه. أن يندل على وجود العلة العلم على وجود العلة على ماهيته المعينة، وحقيقته المخصوصة، ويجب البحث ههنا عن الدلالة على ماهيته المعينة، وحقيقته المخصوصة، ويجب البحث ههنا عن أسرو هذه الألفاظ لأربعة(\*)، أما الأول فهر الفرد السابق، والمذي يندل على أنه كذلك: أنه لا شك في وجود الموجودات الكثيرة، فنقول، إنها إما أن تكون باسرها عكمة الموجود، أو واجمة الوجود، أو يكون بعصها عكماً وبعصها

<sup>(</sup>۱) مريم (۱۰)

<sup>(</sup>۱۰) الحديد ( ۱۰)

<sup>(</sup>۲) عافر (۱۹)

<sup>(</sup>٤) الروال (م)

ره) س (ع)

<sup>(</sup>٦) الأول والأحر والظاهر والناطي.

واحدً . أما القسم الأول وهو أن بكون الوجودات بأسرها عكمة فهد عال ، لان بجموعها معتقر إلى (كل واحد مها ، وكل و حد مهد محكن ، فمجموعها مغتقر إلى الممكن ، والمعتقر إلى (ا) الممكن ممكن ، فالجموع محكن وكس واحد من ذلك المحموع محكن ، وكل محكن قبلا بدله من علة مضايرة له ، فمحموع الممكنات ، وكل واحد من آحاد الممكنات ، (مقتقر إلى علة مغايرة ، وما يعاير بجموع الممكنات ، ويعاير كل واحد من أحاد الممكنات ) (ا) فإنه مجتنع أن يكون من الممكنات ) (المحبوط المحكنات ) على على على عكن أن يقال النا حميم الموجودات محكن

وأما المقسم الثاني . وهو ، أن يكون جيعها واحب الوجود (٢) فقد سن بيان أنه يمتع أن يكون في الوجود شبئان ، يكون كل واحد مهم) واجباً لداته ، فلم بنق إلا أن يقل ؛ الموجود الواحد واجب لداتبه ، وأما كل ما سواه فإنه عكن لداتبه ، ودلك الواحد هو المدا لوجود كن الممكنات ، والمبدأ متقدم بالدات والعلية على الأثر ، فيثبت أنه تعالى أول بالنسبة إلى كل ما سواه من الموجودات .

وأما المتكلمون المقاتلون بالحدوث ، نقالوا نبث بما ذكرتا افتقار كل ما سواه إليه وذل الاعتفار بمتنع أن يكون حال البقاء ، وإلا لرم تكوين الكائن ، وهو عمل ، نوجب أن يكون إما حال الحدوث أو حال العدم وعلى التقادين بيلزم أن يكون كل ما سواه عدداً والمحدث ما سبق عدم ، والقاعل كان موجوداً حال عدمه ، فيثيت أنه \_ سبحانه \_ كه أنه أول بمعى التأثير والعلية فهو أيضاً أول ، بمعى أنه كان موجوداً ، عندما كان كل ما سواه معدوماً

القسم الثالث من الأسهاء : الألفاظ الدانة على التنزيه و لتعديس

وهي کٽيرة .

<sup>(</sup>۱)س (م،س)

<sup>(</sup>۲) س (۲)

<sup>(</sup>٣) الوحود (س)

الإسم الأولى القدوس قال تعالى ﴿ هو الله لا إِلَّه إلا هو المك الفدوس ﴾ (١) وقال ﴿ يستح لله من في لسموات وسا في الأرض الملك القدوس ﴾ (١) واعلم أن القدوس مشتق من القدس وهو البطهارة ولهذا يقال . بيت المقدس ، أي المكان الذي ينظهر فيه من الدنوب . وقيل للحنه . حظيرة القدس لطهارتها من اقات الدنيا . ويقال لحبريل ـ عبيه السلام ـ روح المعدس لأنه طاهر عن الخيانة في النبليع والوحي . قال تعلى حكاية عن الملائكة : ﴿ وَنَحَى نُسبِح بَحَمَدُكُ وَنَقَدْسَ لَكُ ﴾ (١) .

الإسم لثاني . السلام . والمراد سه : دو السلام . والفرق بين القدوس والسلام : أن الفدوس هو المره عن النقائص في دانه وفي صفاته . والسلام هو المره عن النقائص في أفعاله .

والإسم الثالث العزيز وهو الذي يقل وجوده ، وتشتد الجاحة إليه ، ويصعب الوصول إليه ، فيا لم تجتمع هذه المعاني الثلاثة في شيء لا يطلق اسم العزيز عليه . فكم من شيء يقل وحوده ، ولكن لا مجتاح إليه ، فلا يسمى عزيزاً . وقد يكون سعيث لا مثل له ، ويجتاج إليه حداً ، ولكن يسهل الوصول أليه فلا يسمى عزيزاً كالشمس فإنه لا مثل لها ( ويعظم الانتقاع بها )(أ) ، ولكنها لا توصف بالعزة ، سبب أنه لا يصعب الوصول إليها ، أما إذا احتممت لعاني الشلاقة فهاك يوصف بكوسه عزيزاً ، ثم في كل واحسد من هذه ( المعاني )(أ) الثلاثة كمال ونقصان فالكمال في قلة الوجود أن يرجع إلى واحد ، إد لا أقل من الواحد وبكون بحيث يستحيل وحود مثله ، وليس هذا واحد ، إد لا أقل من الواحد وبكون بحيث يستحيل وحود مثله ، وليس هذا

<sup>(</sup>۱) الجنبر (۲۲)

<sup>(</sup>٢) الجمنة (١)

<sup>(</sup>۲) القره (۲۰)

<sup>(</sup>٤) س (س)

<sup>(4)</sup> ش (ع)

<sup>(</sup>٦) س (س) ٠

فليست واحدة في لإمكان ، لأنبه يمكن وحود مثلها والكمال في كسوسه منتفعاً به ، أن تكون جميع المنافع حاصلة منه وما ذاك إلا الله سبحانه - فإسه هو المدا جميع الممكات ، والكمال في صعوبة الوصول إليه هو أنبه يمتنع الإحاطة بكمه ، ولا سبيل إلى معرفته إلا بهدايته ، ولا سبيل لأحد من الحاق إلى القيام بشكر بعمه ، وكمال كل هذه المعاني لله سبحانه فيثبت بما ذكرنا أنه هنو المعزيز المطلق

## الإسم الرابع الحيار . وفيه رجوه :

الأول , الجبار ؛ العالي الذي لا ينبال . ومنه يقبال : مخلة جبنارة إذا طائت ، وقصرت الأيدي من أن تبال أعبلاها ورجل جبار إذا كبان متكبراً لا يتواصع ولا يتباد لاحد وهذا الاسم في حق الله يعيد أنه مسيحانه مبحيث لا نتاله الأمكار ، ولا تحيط به الأيصار ، ولا تصل إن كنه عزّته عقول العقبلاء ، ولا يترتقي إلى (مبادىء إشبراق جلاك علوم الحكاء)(١) وهنو مهذا المعنى من صفات التبرية .

والشاتي: الجبار بمعنى المصلح للأصور. يقال: جبرت الكسر، إذ أصلحته فالجبار يفيد الكثرة والمالغة، فعل هذا: الجبار في الحقيقة: هو الله ـ سبحانه ـ لأنه هو المصلح لمهمات الخلق يحسب أجسادهم وأرواحهم.

والثالث . أن يكون الجار من أجبره على كذا إذ أكرهه على ما أواد يفال . جبر السلطان فلاناً على كذا ، وأجبره - بالألف - إذا أكرهه على ما أواد ، فعلى هذا الحبار في وصف الله هو الـدي جبر الحلق على ما أواد منهم ، وحملهم عليه ، أوادوا أم كرهوا ، فلا يجري في سلطانه إلا ما يردد ، ولا يحصل في ملكه إلا ما حكم به

الإسم الحاس المكبر . وهو الذي يوى الكل حقيداً الإضافة إلى ذاته ، ولا برى العظمة والكسوياء إلا لنفسه ، وينظر إلى غيره عطر الملوك إلى

<sup>(</sup>١) معادير ميران جلاله علوم العلباء ( م )

العبيد ، فإن كانت هذه الرؤية صادقة كان التكبر حقاً ، وكان صاحبها مكبراً حقاً ولا يتصور ذلك على سبيل الكمال إلا الله \_ سبحاله \_ وإن كانت تلك الرؤية باطلة ، ولم يكن ما تراه من التفرد بالعطمة كها يراه ، كان التكبر باطلاً مدموماً ولهذا قبال \_ عليه السلام \_ حاكباً عن الله \_ سبحانه \_ : ﴿ الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري . من نارعي واحداً منها قدمته في البار ﴾ (١) وفي حق الأمر كذلك ظهر أن التكبر في حق الله \_ سبحانه \_ صفة مدح وكمال ، وفي حق الخلق صفة نقصان واحتلال

الاسم السادس والسابع: العلي ، الكبير ، قال مسحنه . . و فالحكم لله العلي الكبير في (1) وقال . و عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال في (1) فقدم في الأبة الأولى لفظ والعلي على لفظ الكبير ، وفي الثانية عكس السرتيب وقال . و ركتره تكبيرا في (1) وقال و ركتره الكرياء في السموات والأرض في (1) فقول . أما العلي فهو مشق من العلو ، وهو يقابل السفل ( ثم إن العلو والسفل ) (1) قد بحصلات في الأمور المعقولة أخرى أما في المحسوسة فكها يقال العرش فوق الكرسي ، والسماء فوق الأرض . وهذا العلو لا بحصل إلا في الأحسام وما تقدس علوه عن أن يكون الأحسام وما تقدس علوه عن أن يكون الأحسام وما تقدس الغدم الحق عن الحسمية ، تقدس علوه عن أن يكون مكم ، واسدين أوتوا العلم درجات في (1) ومعلوم أن هذه الرفعة ليست إلا في معات النقصان .

<sup>(1)</sup> الحاديث أحاد

<sup>(</sup>١) فاقر (١٢)

<sup>(</sup>۲) لرعد (۹)

<sup>(</sup>أ) القرة ( ١٥٥٠)

<sup>(</sup>٩)الإسواء (١١١)

<sup>(</sup>١) الحالية (٢٧)

<sup>(</sup>۲)س (میس)

<sup>(</sup>۸) تلجادله (۸۱)

إذا عرفت هذا فنقول لا تعرض مرتبة من مراتب الكمال في الموحودات الا والله ـ سنحانه ـ في أعلى اللارجات . فيقال . الموجود إما مؤثر ، وإما أثر ، والمؤثر أعلى درجة من الأثر والله ـ مسحاته ـ هو المؤثر في الكن ، فكان أعلى من الكن . وأيضاً : الموجود إما واحت وإما يمكن ، والواحب أعلى درجه من الممكن ، والله ـ سبحانه ـ هو الواجب فكان أعلى من الكنل . وأيضاً الموجود إما كامل مطلقاً ؛ وإما أن لا يكون كدلك ، والكامل (١١ المطلق أعلى جالاً بمن لا يكون كدلك والكامل (١١ المطلق أعلى من كل لا يكون كذلك والله ـ سبحانه ـ هو الكامل المصلق . فكان أعلى من كل الموجودات ، وكذا القول في كمال العلم وكمال القدرة وكمال الحياة وكمال الدوام وكمال الموجود وكمال الرحمة وقس عليها بظائرها . فيثبت أنه المدوام وكمال الرجمة وقس عليها بظائرها . فيثبت أنه مسحانه أعلى من جيمع الموجودات في الراتب العقلية ، وجل وتعان عن أن يكون عبوه بحسب المكان والجهة . وإذا عرفت العلو يسدا المعني فقد عبوفت الغوقية في قوله ؛ ﴿ وهو لقاهر موق عباده ﴾ (١) وفي قوله : ﴿ يغافون ويهم مرقهم ﴾ (١) .

ثم نقول ا برجع حاصل هذا لعلو إلى أحد وجهين ، إما أن يكون معاه ا هو أنه لا يساويه شيء في الشرف ولمجد والعزة ، وحيشد يكون هذا الاسم من أسهاء التنزيه ، ومن أسهاء السلوب ، وإما أن يكون معنى ذلك هو أنه قادر على لكل ، ومتصرف في الكل ، فيكون ذلك من سف الصفات الإصافية ، وأما الكبير . مقد ورد في صمات أنه أنفاظ من هذا الحنس : هذا اللفظ (وهو الكبير) (أ) وشائيها ، المتكبر .. كما تقدم وثالثها الأكبر (وهذا اللفظ وارد في القرآن في صمات الله . قال في ورصوان من الله أكبر في وقال في ولذكر الله أكبر في أما في دات الله ـ تعالى ـ فهو قول : الله أكبر .

<sup>(</sup>۱)) والكمان (س)

<sup>(</sup>۲) الأنعام (۱۸)

<sup>(</sup>۴) اسحل (۵۰)

<sup>(</sup>٤) س (م)

<sup>(</sup>٩) ،اترة ( ٢٢)

<sup>(</sup>۱) نسل (4 £)

وإما الكبرياء فهو قوله مسحاسه . (\*) ﴿ وله الكبرياء في السموات والأرص (\*) ونقول ؛ أما الكبر ففيه وجهان أحدهما ، أنه اللّي يقع في مقابلة الصعير ، وقد يعتبر الكبر والصعير في القادير والحق مقدس على لقدار والحجمية فلا يكون كبره بحسب الجئة والحجمية ، وقد يعتبر الكبر والصغر في درجات لكمالات العقلية فيقال ، فبلان كبير القوم ، وإن كان أصعرهم في الجئة ، ويقان فلان كبير في الدين أي أن درجته عالية .

إذا عرفت هذا متقول : في تمسير الكبير جدا المعي في حق الله وجهان .

الأول اله ثبت ال الحق مسحاله \_ أكمل الموحودات وأشرفها وأجلها وأعلاها ، فيكون صبحاله كبراً بالقياس إلى كمل المسواه ، وكل ما يعابره لهم صغير بالغياس إليه والشاني أنه كبر بمعنى أنه كمر عن مشالهة المخلوقات وعلى هذين الوجهين فيكون الكبير من أسهاء التشربه وأسا الأكبر لعيه رجهان : الأول : أنه أكبر من كن ما مسواه من الموجودات ، وبحتمل أن يكون قول المصلي الله أكبر هذا . كأنه يقول الله أكبر من كل ما سواه ، وإنما قدم هذا القول أمام (اله أفعال لصلاة ، لأن المصلي إذا عرف هذا المعنى قبل الشروع في الصلاء لم يتعلق حاطره بشيء منوى الله ، ولم يتعلق قلمه بغير الله .

وأما الكبرياء فقال عليه السلام ـ حماكياً عن الله . • الكسرياء ردائي ، والعطمه إزاري ؛ وفي تحصيص لفط الكبرياء بالرداء ، والعظمة بـالإزار ما يـدل على أن الكبرياء أعلى شأناً من العظمة ، وأبعد عن أوهام الخلق وأفهامهم .

الإسم التاسع والعاشر(أ) . الواحد ، والأحد قال تعالى : ﴿ وَإِلَّكُمْ

<sup>(</sup>۱) س (م)

<sup>(</sup>YV) (\$141 (Y)

<sup>(</sup>۴) س (س )

<sup>(1)</sup> س (س)

إله و حد ﴾ (١) وقال: ﴿قَلَ. هــو الله أحد﴾ (٢) واعلم أن الــواحد قـــد براد بــه ( تفي الكثرة في ذاته ، وقد يراد به )(٢) نفي الصــد والـــد . أما الواحد بالتفسير الأول فقد ذكروا في تعريفه رجوهاً .

الأولى. إنه شيء لا ينقسم . وإنما قلنا . شيء احترازاً عن المعدوم وإنما قلما . لا ينقسم حشراراً عن قولتنا الرحن واحمد ، إنسان وشوت واحد فإنه يقبل القسمة أما الواحد الحقيقي فإنه لا بقبل القسمة بوجه من الوحوه

الثاني: قال معصهم . الواحد (١) الحقيقي هو الذي لا يصبح فيه النوصع والربع محلاف قولك ( إنسان واحد: (٩) لأنك تقون . إنسان سلا يلا . سإنه يصبح رفع شيء منه والحق ـ مبيحانه ـ احدى الذات

الثالث: قال معقهم الواحد ما لا يكود عدداً (والعدد ما كان نصف مجموع حاشيته) (ا) وأقل العدد اثنان ، وله حاشيتان ، الواحد والثلاثة ومجموعها أربعة ونصفها إثنان ، فعلمنا أن الاثبن عدد ، وأما الواحد فليس له إلا حاشية واحدة ، قدم يكن عدداً واعلم أن الحوهر الفرد (الله عددن يقبول به : واحد حقيقي بهذا التعسير فإن قبل : الواحد بهذا التقسير مشعر بأنه أقل الفلين كما في حق الحوهر (العرد) ، وذلك نقص ، وها على الله تحال قلبا التون اجوهر العرد موصوفاً بالصمر والغلة إنما كان من حيث أنه يصبح عليه أن يماسه عيره ويتصل به عيره ، فيصفام ويكبر . فإذا العرد قبل إنه صغير وحقيم ، وإذا ماسه واتصل به عيره ، قبل أنه كبير وكثير ، فلما كان وصف

<sup>(</sup>١) البقرة (١٦٣)

<sup>(</sup>١) ألإجلاص (١)

<sup>(</sup>۴) ښ (۴)

<sup>(1)</sup> الواحد الحقيقي ( م )

<sup>(°)</sup> س ( س )

<sup>(</sup>t) w (1)

<sup>(</sup>٧) الحومر ( س )

<sup>(</sup>٨) العود ( سي)

الجوهر المورد بالصغر والحقارة ، إنما كان لهذا المعنى ( ثم هذا المعنى ) (١٠ ، مسم الثبرت في حق الله تعالى ، لا جرم اسم وصمه بالصغر والغلة

واعلم . أن نفاه الصفات زعموا أن من أثب الصفات شد تعالى وإنه لا يمكنه أن يقول بوحد سنة الله معالى ، وذلك لأما إذا حكمنا مقيام الصفات الكثيره مذات الله د معالى ـ كان مجموع ( الذات ) (١) والصفات أشياء كثيره لا شيئاً واحداً ، ويصح أيصاً فيه معيى الوصع والرضع مثل أن يصال . قادر وليس بعالم إلى أن يشت بالذليل بطلان ذلك .

ورعم بعصهم أن من أثبت لله تعالى صفات ثمانية . فقد قال نتاسع تسعة ثم إن الله تعالى قال ﴿ لقد كفر الذين فانوا إن الله ثالث ثلاث ﴾ (٢) ولما كان القائل بالثلاثة كافراً ، كان القائل بالتسعة . وهو فائيل بالثلاثة ثلاث مرات ـ أدحل في لكفر ، وأما الواحد بالتفسير الثاني ، فهو أنه ليس في الوجود موجود يساويه ، في رحوب الوجود يالذات ، ولا موجود يساويه في العلم بحميع المعلومات ، التي لا بهاية لها ، ولا موجود يساويه في القدرة على جميع الممكنات

وزعم نفاة الصفات : أنه معالى واحمد بمعنى أنه ليس في الموجود سوجود يساريه في الفدم والأرلية ، محلاف مثبتي الصفات فإنهم أثنتوا سوجودات قمديمة أرلية وبتفرع على ما ذكرها فروع .

الفرع الأولى · اعلم أنه تعالى واحد في دانه ، وواحد في صفاته ، وواحد في أفعاله ، وواحد في أفعاله ، أما أنه واحد في ذاته قلأن ذنه منزهة على حهات لتركببات ، لا من التركببات المقليم كها في الحسم ، ولا من التركببات العقليم كها في التوع المركب من ألجس والفصل ، وأما أن واحد في صفاته فهو أنه ليس في

<sup>(</sup>۱) س ( س )

<sup>(</sup>۲) س (س)

<sup>(</sup>٣) للائدة ( ٢٣ ) وهذه الأية نكمر مصارى الكاثوليك القائلين شلائة الهـ ف الله مستقل بـ أنه ويعمله عن عيره من وملائه

الوحود (موحود)(١) أخر يساويه في الوجود بالذات ، وفي العلم مكل المعومات ، وفي القلم عكل المعومات ، وفي القلوة على كل الممكنات ، وفي العني عن كن ما سواه وأما إنه واحد في أفعامه فهر أنه ليس في الوحود سوجود يكون سدئة لجميع الممكنات إما تعبر واسطة ، وإما تواسطة إلا هو .

الفرع الشان الألصاط المشتقة من النواحد، هي هنده. الأحد، والموحيد، والموحيد، وقولنا وحده لا شويك له أما الأحد، فقد جاء في المرآن، وهو قوله، فؤقل، هو الله أحد كه (٢) والفرق مين الواحد والأحد من وجوه

الأول : إن الواحد اسم لأول العدد يقال · واحد ، إثنان ، شلائه . ولا يقال أحد ، إثنان ، شلائه . ولا

والثاني إن أحداً في النفي أعم من الواحد ، يقبال ما في البدار واحد بل ثبان ، أما يوقالوا : ما في الدار أحد ، فإنه يعتصبي عموم النفي .

الثالث: إن لفظ الواحد يصح جعله وصفاً لأي شيء أربد، فيصح أن يفال: رجل واحد، وثوب واحد، ولا يصح وصب شيء في جانب الإثبات بالأحد. إلا الله الأحد فلا يجور أن يقال رجل أحد، ولا ثرب أحد، فكأنه مسيحانه قد استأثر الله اللعت في جانب الشوت أما في حانب النفي فقد يذكر هذا في حق غير الله، فيقال ما رأيت أحداً، فالأحد والراحد، كالرحمن والرحيم فلرحم قد اختص به الله مسحانه ولا يشاركه فيه عبره، وأما الرحيم فعد محصل فيه المشاركة، وكذلت الأحد، قد احتص به الله مسحانه ولهذا السب لم يذكر لام التعريف في أحد. فقال فو قبل هو الله أحد، فحاد معرفه، فاستعنى عن التعريف

<sup>(</sup>۱) س (س)

<sup>(1)</sup> Yakau (1)

<sup>(</sup>٣) لإحلاص (١)

العرع الثالث: إن صوله تعالى . ﴿ قل هو الله أحد ﴾ (1) كهوبه أعاظ ثلاثة من أسهاء الله . وكل واحد منها إشارة إلى مقام من مقامات السيارين إلى الله . فالقام الأول مقام القريبي (1) وهو أعلى القامات . وهؤلاء هم الذين نظروا إلى ماهيات الأشياء وحقائقها من حيث هي هي ، صلا جرم ما وأوا موجود مسوى الله ، لأن الحق واجب (الوجود) (1) لذاته ، وما سواه محكن والمسكن إذا أحد مع عدم السبب (1) كان عدماً عصاً ، فهؤلاء ما وأو موجوداً سوى الله ـ سبحانه ـ وقويه و هو المائة مطلقة ، والإشارة المطلقة تتعين (1) بشرط أن بكود المشر إليه واحداً فقط فلا جرم كان قولنا و هو المشارة إلى الحق سبحانه ـ ولم يفتقروا مع هذه اللهظة إلى دكر صفة لمذلك المشار إليه الحق سبحانه ـ ولم يفتقروا مع هذه اللهظة إلى دكر صفة لمذلك المشار إليه ، لأن الافتقار إلى الممير إنما يحصل حيث حصل هناك موجودات وقد بينا أن هؤلاء لم يشاهدوا بعيون عقولهم إلا موجوداً واحداً ، فأذى افتضارهم إلى ذكر المسز ، لم يشاهدوا بعيون عقولهم إلا موجوداً واحداً ، فأذى افتضارهم إلى ذكر المسز ، فلهذا السبب كانت لقطة و هو اكافة في حصول العرفان النام أمؤلاء المعربين .

وأما لمقام الشائي - فهو دون المفام الأول - رهو مقام أصحاب ليمين ، وذلك لامهم شاهدوا مع الحق موجوداً فحصلت في عقولهم كثرة في الموجودات ، نكلمة وهو ، غير كافية في حل هؤلاء ، بل احت حوا إلى صفة لكلمة وهو ، ماعتبارهما يمتاز الحق عن عهره ، فقرل بلفيظة وهو ، لفيظة «الله وفقيل مع هؤلاء و دهو الله ،

والمقام الثالث , وهـ و مقام أصحـاب الشمال ، وهـ و ضعف المقامـات ، رهم الـذين يجورون أن يكـون الإله أكـــ من واحد فقيــل لأجلهم : ﴿ هو الله أحد، إنطالًا للشرك وتصريحاً بالنوحيد

وههنا بحث اخر على ما تقدم ، أن صمات الله تعالى إما أن تكون

<sup>(</sup>١) الإخلاص (١)

<sup>(</sup>۲) انتدسین ( س )

<sup>(</sup>۲) س (س)

<sup>(</sup>٤) التسبب ( س )

<sup>(°)</sup> س (ع)

إصافية ، أو سلبية أما الإضافية فكقولنا عالم ، قادر ، خالق (١) ، وأما السلبية فكقولنا ليس بجسم ولا بجوهر . والمحلوقات ندل على السوع الأول من الصفات أولاً ، وعلى السوع الثاني ثناساً فقولنا . لا الله يدل على حميع الصفات الإضافية المعترة في الإلمية . وقولنا 1 أحد » . يدل على حميع الصفات السلبية . وذلك لأن قولنا 1 الله ي معسه : أنه السدي يستحل لعبادة ، واستحقاق العادة لا يكون إلا لمن يكون مستقلاً بالإنجاد والإسداع ودسك لا يحصل ، إلا لمن كان موصوفاً بالغدرة المتامة والحكمة المتامة (١) . وأما الأحدية فهي دالة على كونه منزهاً من التركيبات الحسية والمعقلية وهذا يدل على أنه ليس (مجسم ولا متحيز) (١) لأن كل متحير فهو مقسم ، وإدا م يكن متحيراً في شيء من الأحياز واجهات ، وجب أن لا يكون حالاً في شيء ، ولا علا لشيء وأيضاً إذا كان أحداً ، لم يكل له مثل ولا صد ولا سد ، لأنه لو مصل في الوجود موحودان ، كل واحد منها واجب لذاته لكانا متشاركين (١) ل الرحود ومحتلقين في التمين ، وما مه المشاركة عبر ما به المحالفة ، فيكون كل واحد منها مركباً في ذاته من هذين العيدين ، فيشت أن كونه معالى أحداً ، يدل واحد منها مركباً في ذاته من هذين العيدين ، فيشت أن كونه معالى أحداً ، يدل على جميع الصعات السلبية

عنها قبل كيف بعقبل كون الشيء أحداً . فإن كمل حقيقة موصوفة بالأحدية ، فهناك تلك الحقيقة وتلك الأحدية ، محموعهما ، فهدا ثالث ثلاثة ، لا أحد . والحواب ، أن الأحدية لازمة لتلك الحقيقة التي لا يمكن إلا أن معبر عنها يقولنا ه هو ي فلهذا السبب كان أحل الأسهاء عند المحقفين قولتا : «هو الله ي .

راعلم . أن قولنا . هو الله بدل على انتقار كس ما سنواه إليه ، وقنولنا أحد يدل على استغنائه على كل ما سنواه ، وكل من حصل له هذان الوصهان

<sup>(</sup>١) خالق (م)

<sup>(</sup>٢) وحيع الصمات

<sup>(</sup>٣) وليس يمحير ( م )

<sup>(£)</sup> مساويي ( س )

كان هو السيّد في الحقيقة ، فلهنذا قال بعده ﴿ إِنَّهُ لَصِمِدُ ﴾ وأيضاً ، قيل : الصمد هو الحسم المصمت الدي لا جوف له ، وذلك في حق الله محال ، فوجب أن محمل ذلك في حقه تعالى على براءته عن جميع جهات التركيبات .

فكأمه لما قال إنه أحد قيل له , وما الدليل عليه ؟ قبال الأنه صحد ، بمعنى كونه بريثاً على جميع جهات التركيبات

واعلم أنه سبحانه لما سين ذلك فـرع على هـذا الأصل ثـلائة أنـواع س الفروع :

فالأول: أنه ليس له ولد ، لأن الولد عبارة عما ينفصل من الشيء ، حزءاً من أحزاته ثم يتولد عن ذلك الجزء ما يماثل ذلك الكل وهذا إنما يعقل في الشيء الذي يقبل الجرء والبعص وذلك في حق الله محال ، وفيه نفسير احر على ما سنق ـ وهو ؛ أن المؤثر إذا كان موجباً بالدات كان الأثر كالشيء المدوند منه . فقوله ، فو لم يلد كه إشارة إلى نفي هذا المعنى ، أعني نفي أن يكون تأثيره في مخلوقاته على سبيل الإبجاب والتوليد

والفرع الثالي . أنه لم يتولـد عن غيره ، وهـو قولـه · ﴿ وَلَمْ يُوسِدُ ﴾ لأن كونه سيّداً يقتصي استمناؤه عن كل ما سواه .

والفرع الثالث أنه ليس في الوجود أحد يساويه في صفاته . فإما لينا أنه لو حصل في الوحود موجود آخر ، واجب الوجود لـذته ، لاشتركا في ذلـك الوجوب ، ولاختلفا في دلك التعيين<sup>(١)</sup> ، فيلرم منه كون كل واحد سها سركباً . وذلك يقدح في كونه سيّداً على الإطلاق

العمر ع الرابع · الكلام في الموحيد ، قبال تعبالي · ﴿ ذَرَفِي وَمَ خَلَقَتَ وَحَدِداً ﴾ (٢) فقوله و وحيداً ﴾ نصب عبلى الحال عبلى بعص الأقوال . وعبلى هذا التقدير فيحتم أن يكون حالاً من المخلوق فإذا

<sup>(</sup>١) التعير (س) التعيير (م)

<sup>(</sup>١) الدائر (١١)

قلما أن وحيداً نصب على الحال من الخالق كان الفرآن وارداً نجعل النوحيد إسياً من أسياء الله . وفي تقسيره (أ) وحود الأول ، أنه سنحانه كان منوجوداً في الأول والثاني : أنه سبحانه مستقبل نتدمير الملك والملكوت ، ولا يجتاج في التكوين والتحليق إلى مادة ، ومادة ، وآلة ، وعادة والثالث : أنه متوجد بصفات الجلال وبعوت الكمال

الفرع الخامس الكلام في لموحيد وهو عبارة على الحكم بأن الشيء واحد ، وعن العلم بأن الشيء واحد يقال . وحدته إذا وصفته بالوحدانية ، كما يقال ، شحعت فلاساً إذا سبته إلى الشجاعة . واعلم أن مقام النوحيد مقام يصيق عنه السطق ، لأنب إذا أحسرت عن الحق بشيء ، فهساك محسر عسه ، وهجموعها فهو ثلاثة ، والعقل يعرفه ، والعظق لا يصل إليه .

لإسم الحادي عشر الصمد قيل إنه مأخوذ من صمده ، إذا نصده في الحوائح ، يقال صمدت صمد هذا الأمر ، أي قصدت قصده (٢) والثاني : أنه الذي لا جوف له ، ويجب حمله في حق الله تعالى معزها عن التوكيب والتألف

لإسم الثاني عشر ، السديم قال سنحانه ، فو دايسع السموات والأرص ( الله من الله من الله من الأول : أنه الذي لا مشل له ، ولا شبه ، يقال هذا شيء دايع ، إذ كان عديم المثل والثاني : أن الديم هو المبدع ، هميل بمعنى معمل ومعنى المبدع أن تكون أفعاله واقعة دفعة واحدة من عير سبق مادة ، ومدة ، وألة وعدة .

لإسم الثالث عشر: الغي عال تعالى ﴿ مسحانه هـ و الغي ﴾ (١٤)

<sup>(</sup>۱) نتریزه ( س )

<sup>(</sup>۲) نصدت قصده ـ الثاني به له كان فرداً راس )

<sup>(</sup>۲) انظرة (۱۱۷)

<sup>(</sup>٤) برس ( ۱۸ )

وقال ﴿ والله الغني ، وأنتم الفقراء ﴾ (1) ولما ثبت أنه واجب الوجود لداته ، فالوا الواجب لذاته بمتمع أن يصير واحدً لعيره ، لأن عند فرض عدم دلك الغير ـ إن لقي ـ لم يكن واحبًا لعبره ، وإن لم يبق لم يكن واجبًا لمداته ، وكل دلك محال . فإدن الواجب بالحاته لا تعلق لنه نعيره البتة ، وكل منا سواه لهنو بجتاج إليه في مناهبته ، وفي رجنوده ، وفي صفاته . فظهر جهذا لبينان : أنه سبحانه هو الغني ، وكل ما سواه فهر فقير وعني بإعناء الله

الإسم الرابع عشر القبوم قال تعالى: ﴿ الله لا إلّه إلا همو الحيّ القبوم ﴾ (أ) وقال ﴿ وعنت الرجوه للحيّ القبوم ﴾ (أ) وقال ﴿ وعنت الرجوه للحيّ القبوم ﴾ (أ) وقرأ عمر بن الخطاب الحيّ القبام ؛ واعلم أن القبوم مبالغة في لقبام ، وكمال هذا المحتى إغا محصل عند اجتماع أمرين : أحدهما : قبامه بندانه ، كم قال : ﴿ قائماً بالقسط ﴾ (أ) بمعنى استعنائه عن كل ما سواه والثاني كونه قبياً بعيره ، بعنى كونه مقوماً لعيره ، ومجموع هذين المعيين هو الفيرم ولم ذلها على أن راجب للوحود واحد ، رثبت أن ما سواه فهو ممكن لدانه ، قلا بد له من مؤثر ، فكن ما سواه ، فهو القيوم خلى بداته وقدانه . مقوم لكن ما سواه ، فهو القيوم خلى بداته وقدانه .

وأعلم أن كونه قائماً بدائه ، يقتضي أن يكون منزهماً عن جهات التركيب ولهذا الأصل لوازم ·

الأول ؛ إن واجب الوجود واحد ، إذ لو كان اثنين لاشتركا في الوجوب ، واحتلف في التعين ، فتحصل الكثر، في كل واحد منهما ، فملا يكون واجب الوحود فرداً على الإطلاق<sup>(9)</sup> الغاني . إنه لما كان ورداً امتنع أن يكون متحيزاً ،

<sup>(</sup>۱) محمد (۲۸)

<sup>(</sup>٢) البرو ( aar )

<sup>(111)4(1)</sup> 

<sup>(1)</sup> آل عمران ( ۱۸ )

<sup>(\*)</sup> ما در دن قوله نصدت نصده إلى هنا من ( م ، ب )

لأن كل متحيز فهو منقسم بالقسمة المقدارية ( ومنقسم أيصاً بــالقسمة العقليــة ، لأنه يشارك سائر المتحيرات في عموم كونه متحيــزاً ) (١) ويحالمهـــا مخصوصيته ، فيحصل التركيب في ذاته ، وإذا لم يكن متحيراً ، فليس في الحهة

الشوع الثالث من سوازم القيومية : أن لا يكون في محمل ، لا عرضاً في موضع ، ولا صورة في مادة ، لأن الحمال معتقر إلى المحمل ، والمفتقر لا يكون قيوماً .

الشوع الرابع من لموازم القينومية : قال معضهم . لا معنى للعلم إلا حضور حقيقة المعلوم عبد العالم ، فبإدا كان قبائهاً بنصبه كانت حقيقته حاصلة له ، لا للعير ، فكان عالماً بداته ثم دانه علة لعيره ، فيلزم من علمه مذاته علمه بعيره إلى آخر المراتب ، فعلى هذا ملزم من فيوميته كونه عالماً بجميع المعلومات

النوع الخامس من لوارم تيوميته : أن القائلين بالحدوث ، قالوا : لما كان مقوماً لوجود كل ما سواه ، كان كل ما سواه محدثاً ، لأن تأثيره في تكوين ذلك الخبر يمتنع أن يكون حال بقائه ، لأن تحصيل الحاصل محال ، فهو إما حال وجوده ، أو حال عدمه وعلى التقديرين فيلرم أن يكون كل ما سواه محدثاً

النسوع السادس من لسوازم لقيومية : أنه لما كمال بيومماً لكل الممكنات ، استدت كل الممكنات إليه ، إما سواسطة أر بغير واسطة ، وعمل التقديرين كان القول سالقضاء والقدر لارماً فظهر بها دكرنا . أن قولنا في القيوم كه عيط بجميع المباحث العالية المعترة في الإلهيات

إذا عرفت هذا . فالقيوم من حيث إنه يدل على استغنائه عن المير رقبامه بداته كان من ناب السلوب ، ومن حيث إنه يدل على كونه مقوماً لغيره ، كان من باب الإضافات ، وعن ابن عباس أنه كان يقول . و أعظم أسماء الله تعالى الحي القيوم ، واعلم أن من عرف أنه مسحانه هو القائم والهيم والهيوم ، انقطع قلبه عن الخلق بالكلية . وقال أبو يزيد البسطامي رضوان الله عليه : وحسلك

<sup>(</sup>۱) س (م)

من التوكل أن لا تنزي لنفسك تناصراً عينوه ، ولا لزرقنك حارثاً غينوه ، ولا العماك شاهداً عيره ه

الإسبم الخامس عشر والسادس عشر الجليل . ودوالجلال . ( اعلم أن الجليل غير وارد في القرآن، لأن الحليل هو معينه ذو الجلال ١٠٠ وهذا اللفظ وارد في القرآن في سورة الرحمن مرتين: قان تعالى ﴿ وينقى وحه رمك دو الحلال والإكرام﴾(٢) وقال في اخر السورة ﴿ تَبَارِكُ اسم ربك ذي الجلال والإكرام ﴾ (٢) واعلم أن الكبير سم لكمال الذات والحليل اسم لكمال الصفات، والعظيم أسم لكمال الدات والصفات والأممال ، ماجليل يعبد كمال الصمات السلبية والثبوتية ، أما كمنال الصمات ﴿ لَسَلَّتِهَ فَهُو أَنَّهُ تَعَالَى مَثْرٍ، عَنِ الْقَهَدُ وَالَّذِهِ وَالشَّرِيكُ وَالْكَانُ وَالزَّمَانُ وَأَمَا كَمَانُ الصمات )(٤) الثيوتية فهو كونه تعالى موصوفاً سالملم التام والقندرة انتاسة إدا عرفت هذا نتشول : الحليل نعيل ، فيحتمل أن يكبرن بمعنى الفعل ، أو بمعنى المقصول ، أو مجعني الفاعل أما مجمى المصل فهو أنه بجمي أمه يجيل المؤمسين ويكرمهم ويعطمهم ( فعبل هذا التصبير)(٥) فقول، ذو ﴿ الحلال والإكرام ﴾ معناه ٠ ذر الجلال والإكرام وأما بمعي المفعول فمصاء أنه سبحانه يستحق أن يجل ويكرم، ولا يجحد وجوده، ولا يكفر بإلهبته وأما بمعي الفاعل فمعناه كنوته موصوفاً بصفات الجلال . قال بعضهم والجليال الذي جالٌ من قصده ، وذل من طرده و وقيل ٠ و الجبيل الذي جل قدره في قبوب العبارفين ، وعبطم خطره ي نفرس الحين ۽

الإسم السابع عشر العظيم قال نعالى ﴿ وَمَـوَ الْعَلِي الْعَطْيَمِ ﴾ (١٠) واعلم أنه سبحانه ليس عطيماً بسبب عظم الجثة ، لأن هذا محال في حقه ، يـل ( معنى كونه )(٧) عظيماً ( أنه عطيم في )(٨) كمال داته وصعاته وأنعاك عقد

| (4) س (ع)            | (۱) من (س)        |
|----------------------|-------------------|
| (١) لَبَرة ( ١٥٠ ) . | (٢) الرحمي ( ٢٧ ) |
| (۷) س (س)            | (۴) الرحن ( ۷۸ )  |
| (۸) ریلان            | (\$) ص (﴿) ،      |

يقال للرجل السيد إنه عظيم قوسه . أما أنه عظيم في دانه ، فلأنه الحسم الذي لا نجيط البصر باطرافه يقال إنه عظيم والحق سبحانه لا نجيط العقل والفهم بكنه دانه ، فكان أعظم من كل عظيم . وأما أنه عظيم في صفائه ، فلأنه يقال فلان عظيم قوسه إذا كان أكثرهم علياً وقدرة واستغناء ، وألحق سبحانه لا مساسه لعلمه وفدرته إلى أحد فكان أعظم الموحودات ، وأما أنه عظيم في أفعاله قلأن من فعل أفعالاً لا يعجر عنها عيره ، بقال : إنه أعظم من غيره . ولهذا المعنى يقال نفلان أعظم منوك الأرض ، إذا حصل له من غيره . ولهذا المعنى يقال نفلان أعظم منوك الأرض ، إذا حصل له من أعظم الوجودات لهذا الاعتبار . إذا عرفت هذا فالعظيم بالاعتبار الأول من أعظم الوجودات فذا الاعتبار الثاني من عاب الإصافات ، وبالاعسار الثالث من باب الإصافات ، وبالاعسار الثالث من باب الإصافات ، وبالاعسار الثالث من باب الإضافات ، وبالاعسار الثاني من باب الإضافات ، وبابات من باب الإضافات ، وبابات من باب بابات وبابات الإضافات ، وبابات من بابات وبابات من بابات وبابات المنافذ المنافذ المنافذ اللهذا المنافذ الفلاد الفلاد المنافذ المنافذ المنافذ الفلاد الفلاد المنافذ الفلاد المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ الفلاد الفلاد المنافذ المنافذ المنافذ الفلاد المنافذ المنافذ المنافذ الفلاد الفلاد المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المن

الإسم الثامن عشر والتاسع عشر . المحد والمجيد . قال تعالى فؤ وهو النعور الودود دو العرش المجيد (٢٠) كه واعلم أن المجيد فعيل من الماجد كالعليم من العالم ، والقدير من القادر

وفي المجهد قولان أحدهما المجد: هو الشرف النام الكامل قال نعالى . وفي المجهد قولان المجهد المدال المجهد على الشرف والمحد و أنه تعالى له الشرف والمحد والعلم والعطمة . والثاني . أن المحد في الأصل عبارة عن السعة ، يقال وجل ماحد إذا كنان سحياً مفصالاً كثير الحير عمل هدا ﴿ المجهد ﴾ في صفة الله تعالى بدل على كثرة إحسانه وجوده

الإسم العشرون: السوح. وهــذ الإسم عبر وارد في القــرآن لكن أجمعت الأمة على دكره في حق الله تعلى ، وهو مأخود من قولك . سبحال الله . وكمل اسم على فعّـول ـ بتشديـد العين ـ فالقاء فيـه منصوب كقـولـك . سفـود

<sup>(</sup>l) Y (g, w)

<sup>(</sup>٢) ليروج (١٤) ١٥)

<sup>(1)</sup> U(T)

وتنور ، إلا ثلاثة أحرف ، سبوح ، وقدوس ، وذر روح - لمواحد الدراريح - واعلم أن التسبح مصدر ، سحان . أسم كانك قلت أسحك تسبحاً ، موضعت لفظة سلمان لهذا المحموع وفي تعسير التسبيح وجهان : الأولى . سشل رسول الله على عن معنه ، فقال : و معاد الله عن كل سوء » أي تنريه من كل سوء والموجه الثاني : أن المنتقاق التسبيح من سبح في لأرض إذا ذهب فيها قال تعالى · ﴿ إِن لك في النهار سبحاً طويلاً (١) ﴾ وإذا حملنا التسبيح على المنزيه مأفضل الأذكار . تنريه الله تعلى أن لا ترى أنه تعالى حكى الملائكة أنهم فأفضل الأذكار . تنريه الله تعلى أن لا ترى أنه تعالى حكى الملائكة أنهم ويسحون الليل والمهار (١) ﴾ وحكى عنهم أنهم قالوا في قصة ادم : ﴿ ويحن نسبح بحمدك ، وتقدس لك (١) ﴾ وفي موضع اخر ﴿ وإنا لمحن الصافون ، وإنا لمحن المساد الديبا قيام إلى يوم القيامة يقولون . سبحان ذي الملك والمكوب وأهل السهاء النائبة ركوع يوم القيامة يقولون . سبحان ذي المعرة والحبروت . وأهل السهاء الثالثة سجود إلى يوم القيامة ، يقولون ، سبحان أي العرة والحبروت . وأهل السهاء الثالثة مسجود إلى يوم القيامة ، يقولون ، سبحان الحي الذي لا يموت ، واعلم . أن هده الألفاط المراد منها شرح تفاوت درحات الملاتكة في معامات المعرفة والمحدة والمعودية

واعلم أن التسبيحات الواردة في القرآد كثيرة . ومن حملتها . فو وإن من شيء إلا يسمح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم كه ومن الناس من قدن . المراد منه التسبيح ( عالقول ) (۱) واحتجوا عليه بأنه قال : فو وإن من شيء إلا يسمح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم كه (۱) ولو كان المراد من النسبيم هو دلالة آثار الصدع على الصانع لكنوا يفقه وبها لقوله فو ولئن سألنهم من

<sup>(1)</sup> الرمل ( Y )

<sup>(</sup>٢) الأسياء ( ٢٠ )

<sup>(</sup>٢) البقرة ( ٣٠ )

<sup>(</sup>٤) الصافات ( ١٦٥ - ١٦٦ )

<sup>(</sup>a) الإسراء ( \$\$ )

<sup>.(1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٧) الإسراد ( \$\$ )

حلى السموات والأرص ليقول الله ﴾ (١) وأحمات المحققون عنه سأن قبالوا دلالة المحتوقات على كونه تعالى مشرهاً عن صفيات المحدثيات وتعوت الأجسيام من أدف أبوات المعارف ، فكيف يمكن أن يقان : إن ذلك معلوم لكل أحد ؟ ثم هؤلاء حملوا ذلك التسبيح على كونه دالاً على جلالة الخالق وعلوه وكماله

وقالوا دلالة النطق أضعف من دلالة الذات لوجوه الأون. إن دلالة المطق (تحتمل الكذب ودلالة الماهية لا تحمل إلا الصدق. والشاني إن دلالة المطل (أ) وصعية يجور بغيرها بنعير الأرضاع والاصطلاحات. وأما دلالة المحدثات على كون خالفها منزها مهدساً، فهي دلالة ذائية، والدلالة الوضعية العرضية أضعف حالاً من الدلالة الذائية، والثالث: إن الدلالة المعقية اللفطية لا يسمعها إلا السمع الطاهر، والدلالة الدائية المقلية لا ينتهم سا إلا العقل

ولما كان العقل الباطن أشرف من السمع كانت الدلالة الدانية أشرف من المعطية والرابع إن الدلالة النطقية عير باقية ، بل كما توجد ترون وتبطل . وأما الدلالة العقلية فإمها بافية (٢)

الإسم الحدي والعشرون الطاهر ومعناه: المنزه عن النقائص، المبرأ عن العيوب، فإن لعظ لطهارة كا ورد (في البراءة) (أ) عن القادورات الحسية، فكذلك ورد في البراءة عن الصفات الدسيمة، قال تعالى في صفة أهل بيت النبي: ﴿ ويطهركم تطهيرا ﴾ (٥) وسمى الصمات المذمومة نجاسة، نقال. ﴿ إنما المشركون بجس ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) لقمان ( ٢٥)

<sup>(</sup>٢) س (م)

<sup>(</sup>۳) فإنها اشرف ( ۱۰)

<sup>(£)</sup>بى (س)

<sup>(</sup>٩) الأحراب (٣٣)

<sup>(</sup>۱) الريه (۲۸)

الإسم الثاني والعشرون . الطبّب . قال عليه السلام : و إن الله طبب لا يقبل إلا أنطب ه والقرق بهه وبين الطاهر : أن لطاهر هو المبرأ عن لعبب . أما الطبب فهو الذي تحصل معنى الطهارة فيه ، منع أنه بكون منتفعاً نه ، لأن لطبب هو الذي تحصل منه رائحة طبية ، وذلك توع تمع ، فالطبب في حق الله منه مناه عن حميع العبوب وتكون حميع المنافع صادرة عنه

## الإسم الثالث والعشرون : لفرد . وهو في مقامله الزوج .

الإسم البرابع والعشيرون الوتير . وهو في مقابلة الشفع . قال عليه السلام: ﴿ إِنَّ الله (١) وتو يحب الموتر ٤ (١) واعلم أن الموتر والضرد متقارسان . رمعناه عبد أهن الحساب أنه: الذي لا ينقسم بصفين متساويين . واعلم أد البوتر أشرف من الشمع وسدل عديه وحبوه الأول ال الفرداب صفة الله سبحانه ، والزوجية صفة المكنات ، وصفة الحق سبحامه أشرف من صفة الحلق . والثاني إن كل روج فهو محتاج إلى الواحد (وهمو فرد) (أ) والمواحد عي عن كل الأعداد، فالعرد أشرف من الزوج، والشالث إن العرد مشتمل على الزوج والفرد معاً ، لأن العدد الفرد يكون أحد قسميه زوجاً والآخر فرداً -أما الروح ، فإما أن يكون كلا قسميه روجاً ، أو يكون كلاهما فرداً ﴿ وَالْمُشْتَمَالُ عبل النوعين أشرف من المشتمل على أحدثما الرابع الا العرد لا يقبل التنصيف ، والزوج يقله ، وعدم قسول القسمة قسوة ، وقبولها ضعف الحامس إن جميع لأعداد إنما تتكون عن الواحد ، لأن لواحد إدا صم إليه واحد أحر حصل إثنان ، وإذا صم إليهما واحد احر حصلت الثلاثة ، وقس الباقي عليه ، فيثبت أن الواحد علة لحميع الأعداد الكن الواحد فرد . فالصرد أشرف السادس إن الوتر عالب ودلك لأن الشقع والوتر إدا اجتمعا حصل أبوتر ، لا الشمع فدل على أن البوتر غباب على الشميع ، فكان البوتر

<sup>(</sup>١) [به ویر (س)

<sup>(</sup>Y) لرتر هو العرد والحديث بين أن الله واحد

<sup>(</sup>かいの)

أشرف , السابع , إن الوحدة لازمة لحميع مراتب الأعداد ، فإن كل مرتبة من مراتب الأعداد ، فإن كل مرتبة من مراتب الأعداد ، إذا أحدث من حيث إنها تبك المرتبة كانت واحدة ، كقولك عشرة واحدة ، ومائه واحده ، والوحدة وتر فالوتر لازم لجميع صراتب الأعداد ، والروج ليس كذلك . فكان أبوتر أفصل من الشعع والله أعلم (١)

القسم الرابع من أسياء الله الأسياء الدلاة عني القدرة .

وهي كثيرة

فالأول . القادر قال تعالى : ﴿ قال . هو القادر على أن يعث عليكم عداماً من قوتكم ﴾(٢)

الثاني القدير. وهو حير وارد في الأسهاء التسمة والتسمين إلا أبه كثير البورود في القران قبال تعالى. فو تسارك الذي بيده الملك ، وهو صلى كل شيء فليسر فه (أ) واعلم أنه فلا يوجد في الملعة العربية أمثلة محتلفة سأخوذة من الأفعال جعلت تعوتاً ، وكان المقصود من بعض تلك الأمثلة مأكيد الفعل والمثالعة في الوصف ، ومن بعصها كون ذلك الفعل كالصفة اللارمة له ، فمن ذلك ، بدء فعال . إذا أراد تكثير الفعل ، ولهذا السبب أخار أسهاء الصناع من هذا المدل كقولهم حداد وبناه ونجار وفلاح رحياط (أ) لبدل دلك على أن تكون هذه من هؤلاء الفاعلين ومن ذلك صرفهم لفظ قاعل إلى فعيل مرة ، وقسول أحرى ، إذا أرادوا أن يجعلوا الصفة المصافة إلى الموصوف كالسجية اللازمة والخلقة اللازمة ، ودلك مثل صرفهم لفظ قادر إلى قديم ، وحاسر إلى حير ، وراصر إلى نصير ، وحاسر إلى حير ، وماسر إلى نصير ، وصرفهم صابر إلى صبور ، وشاكر إلى شكور ، وعاقر إلى عقور . والسبب في ذلك اأن كل من فعل فعلاً ، قل ذلك الفعل أو كثر ،

<sup>(</sup>١) والله أعلم (م)

<sup>(</sup>٢) الأنعام ( ١٠٠ )

<sup>(</sup>۲) لرسلات (۲۲)

رق اللك و ١)

<sup>(</sup>۵) تکون هذه (م) تکریر (س)

صعف فيه أو قوي . قابه يجور أن يشتق مه اسم القاعل ، كمن يصول ححل فهو داخل ، وخرج فهو خارج فإذا احتيج إلى تميز بين المحل الدي يطهر من القاعل مرة واحدة ، وبين الذي يظهر منه غالباً ، وكذلك إذا حتيج إلى أن بمين بين الفعل الذي يطهر منه على سبيل التكلف وسين الدي بنظهر منه على سبيل الخلق والعاده ، وجب العدول إلى هالمه الأمثلة ، ليتميز بواسطتها بعص هذه الأقسام عن يعص

ومما يدل على أن الفعل أوكد من الفاعل ، أنه يشال سمع فهو سامع ، ورحم فهو راحم وأما ساء الفعيل فإسه لا يسعمل إلا عسد قصد تأكيد الفعل ، لأنا إذا قلنا سميم رحيم دل ذلك على تأكيد معى الرحمة ، وتمكن حذا أفعل من طباع الموصوف به ، كالخلن الثابت ، وكالطبع اللارم . ولهذا السبب كان لقظ القديم في الفران أكثر من لقط القادر ، ولفظ العيم أكثر من لفظ العالم .

الإسم الشالث المقتدر. قال تعالى: ﴿ في مقعد صدق عدد مليك مقتدر ﴾ (1) وورده مقتعل من العدرة. قال بعصهم: قدر، واقتدر، بعنى واحد. وأما المحفقون فقد فرقوا بينها ، لأن بناء انتعل دلالة على كمال حال انقدرة ، فقولنا اقتدر معناه الناالفاعل متصرف في فعله كيف شاء وأراد ، لا بعوقه عن ذلك عنق ، ونظيره نوله كسب واكتسب . فإن كسب ستعمل فيا يكسبه (٢) الإنسان لنفسه ولعيره وأما اكتسب فهو غنص بما يفعله الإنسان لفسه (١ عنلى : ﴿ لها ما كست وعليها ما اكتست لها أن وإغا خص اخير ملكسب ، والشر بالاكتساب ، لأن الخير قد يعمله الإنسان لنفسه ولغيره ، فلا حرم لا يكون فيه الحدوالرعبة كاملاً ، وأما الشر فلا يعمله إلا لنفسه ، ليلتذبه ، فلا حرم كان الجديد أكمل ، فلا جرم حص بلفظ الاكتساب وأيضاً : أفعال الشر يمتنع حرم كان الجديدة أكمل ، فلا جرم حص بلفظ الاكتساب وأيضاً : أفعال الشر يمتنع

<sup>(</sup>١) القبر (٥٥)

<sup>(</sup>۲) يكتب الإنباد (س)

<sup>(</sup>۲) لنصه (س) .

<sup>(</sup>٤) البعرة ( ٢٨٩ )

عنها بالزواجر الشرعية . فلا بد من الحد في إدخالها في الوحود ، وإلا لم تحصل ( أفعال المنبر )(١) لأن الموانع عنها دائمة

الإسم الرابع والخامس. القوي المدين ، واعلم أن القادر على الشيء الؤثر فيه يسمى قارياً عليه وأبضاً : الشيء الذي لا يتأثر عن عيره يسمى (قوباً) (\*) كما يقال هذا الحجر قاوي . فاخاصل : أن القاوة الفاعلة تسمى قرة ، والإستعداد الشدمد لعدم الانفعال يسمى أيضاً قرة ، وقد يسمى أيضاً . منافة رمعنى المثانة الصلافة ، وهي مأخودة من المتن ، اللّذي هو النظهر ، لأن استمساك أكثر الحيوان يكون بالظهر ، فالقوة في حن الله تعالى . عبارة عن كونه قادراً على التأثير والمنين في حقه عبارة عن امتناع قائره عن عيره ، وذلك لأمه واجب الوجود لذاته ، في داته ، وفي جميع صفاته ، بيمتنع تأثره عن الغير (ويثه أعلم ) (\*) .

القسم الخامس من أسياء الله تعالى: الأسياء الدائة على العلم.
وهذه الألماظ كثيرة .

أحدها الله عنده على . قال تعالى ﴿ إِنْ الله عنده علم الساعة ﴾ (4) وقال ﴿ إِنْ الله عنده علم الساعة ﴾ (4) وقال ﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه ﴾ (9) وقال . ﴿ فاعلموا أنما أنزل بعلمه ﴾ (9) وقال . ﴿ فاعلموا أنما أنزل بعلمه ﴾ (9) وقال . ﴿ فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ﴾ (4) .

وثانيها : العلم . قال تعالى ؛ فو هو الله اللذي لا إلَّه إلا هـو عالم العيب والشهادة ﴾ (١)

وثالثها الملام قال تعالى · ﴿ إِنْكَ أَنْتَ عَلَامَ الْغَيْرِبِ ﴾ و10.

|                   | •                  |
|-------------------|--------------------|
| (١) الساء ( ١٦٦ ) | را) ریاد،          |
| (۷) فاطر (۱۱ )    | (۲) فریاً ( س )    |
| (۱) هرد (۱۱) .    | (۲) من (م)         |
| (۹) الخشر ( ۲۲ )  | (1) لقنان ( ٣٤ ) . |
| (113) koll(11)    | (٥) لِقرة ( ١٥٥ )  |

ورابعها: الأعلم قال تعالى ﴿ ربكم أعلم بكم ﴾ (١) .

وخامسها · العلم قال تعالى : ﴿ الرحم علم القرآل ﴾ (٢) و ﴿ علمك ما لم تكن تعلم ﴾ (٢) إلا أن هذا الفظ لا يدكر في حق الله تعالى ، لأنه لفظ يوهم توعد من لدناءة .

وسادسها العليم قال معالى : ﴿ وأسرُّوا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بدات الصدور ﴾ (٩)

وسابعها العلامة يقال وجل عالامة إذا وصف بكشرة العلم ، ولا يجوز استعماله في حق الله تعالى لأن هذه اللفظة رضعت لمن حرج عن القلة والنقصان إلى الكثرة والكمال ، بسبب التكلف والارتباص ودلك في حق الله تعالى عالى .

الإسم النساني اللطيف عن تعالى ﴿ ألا يعلم من حلق ؟ وهو النطيف الخبير ﴾ (٥) واعلم أن و اللطيف و له مصاني فالأول . أن الشيء الصعير جداً ، الذي لا يحس به لغاية مهتره بسمى لطيفاً . وهذا في حق الله تعالى عال . فوجب حله على لارمة ، وهو أن الحوس لا تقف عليه لكونه لحيفاً ، وهذا التصير يكون من صعات التنريه الثاني اللطيف هو العالم بدقائق الأمور وغوامضها ، يقال فلان لطيف اليد إذ كان حادثاً في صنعته ، مهندياً إلى ما يشكل على غيره ، وعلى هذا التقدير فكونه للطفاً عبارة عن عنمه ، والشالك : اللطيف هيو البر بعياده للذي يلطف سم من حيث لا يعلمون ، ومهيء مصالحهم من حيث إنهم لا بحتسبون ، ومه قبله تعالى : يعلمون ، ومهده فوله تعالى :

<sup>(1)</sup> Hamela (30)

<sup>(</sup>١) الرحم (١٠١)

<sup>(</sup>۴) الساء (۱۱۴)

<sup>(</sup>١) اللك (١٢) .

<sup>( 11 )</sup> dill (0)

<sup>(</sup>٦) الشوري ( ١٩ )

إنما يستحقه من يعلم حقائق المسالح وعوامضها ، ثم يسلك في تصالها إلى المستحقين سبل الرفق دون العنف . فإذا احتمع هذا العلم وهذا المعل نقد تم معنى اللطيف : .

ثم إمه لا يتصور كمال هذا العلم ، وكمنال هذا الفعل إلالله ـ سيحانـه ـ فإما علمـه ـ سبحانـه ـ بالـدقائق فـلا إشكال فيـه لأن الحقي والجلي بـالنسبة إلى علمه سيان . وأما رفقه في الأفعال ، ولطفه فيها ، فلا يدخل تحت الحصر .

وهينا (لا)(١) يجب شهرح السواع حكم الله في خلق السمسوات ، والكواكب والعناصر الأربعة ، والمواثيد الثلاثة ، بل يجب أن نكتعي هينا مشرح بطفه في تبسير لقمة يتناولها العبد من عيركلفة ، فقد تعاون على إصلاحها خلق لا يجسى عديهم ، من مصلح الأرص وزارعها وساقيها وصاصد حبّها ومنقيها وطاحنها وخابرها ، إن غير ذلك ، فإن شرحها لا يتم في بجلدات ، فهو سبحته من حيث دبر الأمور حكيم ، ومن حيث أوجيدها جواد ، ومن حيث رتبها مصور ، ومن حيث وضع كن شيء في موضعه عدب ، ومن حيث م يتواد فيها دقائق وحوه الرفق بطيف ، ولن بعرف حقيقة لهده الأسهاء من لم يعرف حقيقة هده الأسهاء من لم يعرف حقيقة هده الأفعال .

الإسم لثالث: الحدير، وله تصهران: الأول أن الحدير هو العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته، يقال فلان لهذا الأمر حدير، ولمه به حبرة، إلا أن الحبرة في صفة لمحلوقين إنما تستعمل في العلم الدي يشرصل إليه بالاختسار والامتحان والله مره عنه، والتفسير الثاني، الحدير بمعنى المصر كالسميع بمعنى المسمع، والبديع بمعنى المدح

الإسم الرابع · الشهيد . قال تعالى : ﴿ أُولَمْ يَكُفَ بَرِبَكَ أَنَهُ عَلَى كُلُّ شيء شهيد ﴾ (٢) وقال تعالى . ﴿ شهد ألله ﴾(٢) واعلم أن الشهيد مبالغة من

<sup>(</sup>۱) ریاهٔ

<sup>(</sup>۱) بصلب (۲)

ران آل عمران (۱۸)

الشاهد ، كانعليم من العالم ، والقدير من القادر ، وفي تصيره وجود الأول ، إنه العالم . قال تعالى ﴿ عالم العيب والشهادة ﴾ (1) و د النبب ، عبارةً عما يظن و د الشهادة ، عما ظهر وإذا احتبر العلم مطلقاً فهنو العليم ، وإدا أصيف إلى العيب والأصور الباطبية فهو الخبير . وإدا أصيف إلى الأمور الظاهرة فهنو الشهيد الثاني وإن الشاهد والشهيد هو الحاضر المشاهد . قال تعالى في قمن شهد منكم الشهر فليصمة ﴾ (1) أي قمن حضر . وهذا الحصور إن كان بالعلم فهو الوجه الأول . وإن كان بالرؤية والإيصار كان وجهاً ثانياً الثالث . الشهيد والشاهد ، هو الذي يثبت به لأمر المشازع فيه بين الحصمين ، فكوب شهيداً معنه ، أنه تعالى بين حقائق الأشياء ، وأظهرها ، ومن جملتها أمه بين توحيد، وعدله وصفات جلاله بسمب الدلائل ، ورصم البيات ، ومنه قوله . وشهد انه أنه لا إله إلا هو ﴾ (1) والرابع ، إنه تعالى شهيد بمعني المشهود له ودلك لأن لعباد يشهدون له بالوحدائية ، ويقرون به بالعبودية

الإسم الحامس: الحقيظ. قال تعمل ﴿ ولا يؤوده حفظهما ﴾ (٥) وقال تعمالى . ﴿ ولا يؤوده حفظهما ﴾ (٥) وقال تعمالى . ﴿ فَاللَّهُ حَمِرَ حَافَظُ ﴾ (٥) وقال \* ﴿ إنَّا لَمْ خَافِظُ لَهُ أَنْ الحَفْيِظُ مِبَالَغَةُ مَنَ الْحَافِظُ كَالْعَلِيمُ مَنَ الْعَالَمُ .

وللحفيظ معنيان أحدهما مد النسيان والسهو، ويترجع معنه إلى العلم فهو تعالى حفيظ للأشياء عمنى كونه تعالى عالماً بجملها وتفاصيله ، علم لا يبدل بالسهو والسبان والثاني: الحفيظ هو الذي صده التضييع ، فهو مبحانه حافظ السموات والأرضين . قال تعالى ، ﴿ ولا يؤوده حفظهما ﴾ (٢)

<sup>(</sup>۱) الرعدويي

<sup>(</sup>٢) البعرة ( ١٨٥ )

<sup>(</sup>۲) أل عمرال (۱۸)

<sup>(</sup>ا) القر، ( ١٥٥ )

<sup>(4)</sup> بوسات ( ۱٤ )

<sup>(</sup>١) الحير (١) .

<sup>(</sup>٧) اليعرة ( ٢٥٥ )

وحافظ للكتب الإلهية عن التحريف"؛ قال تعملي : ﴿ إِمَا نَحَنَ مَوْ إِمَا نَحَنَ مَوْلِنَا السَّادُرِ ، وإما له لحافظون ﴾(\*) .

الإسم السادس: الرقيب عليهم (٢٠٠٥) والرقيب الحافظ الذي لا يغيب عنه ومنه قولـه تمالى (و سا يلمص من قول إلا لديه رقيب عبيد (ه) قال شيء ومنه قولـه تمالى (و سا يلمص من قول إلا لديه رقيب عبيد (ه) قال الحطابي: وهو في نعوت الأدميين: الموكل بحفظ الشيء المترصد له، لمحترز عن العفلة فيه. وأما مراقة العلم ربه فهي علم العدد باطلاع الحن عليه، فاستدامته لهذا العلم هي (المسمة) (ه) بحراقية الله تعالى رهده المراقية معتاح كل الخيرات، فإن العبد إذا نيقى أن الله مراقب لأحواله، مطلع على ضمائره، سامع لأقواله، لا يغيب عن علمه البقير والقطمير ولصغير والكبير، حف سطوات عقابه في كل حال، وهابه في كل مقال، عالماً بأنه الحكم حال أرقيب، والشاهد الذي لا نغيب

الإسم السابع: المهيم . قال تعالى : ﴿ السلام المزم المهيم ﴾ (١) وهو اسم لمن كان موصوفاً بمجموع صفات ثلاثة أحدها: العلم بأحوان الشيء . والثاني : القلرة النامة على تحصيل مصالح دلك الشيء . والثالث . المواظبة على تحصيل تلك المصالح ، فالجاسع لهذه المصاني : اسم المهيم ولن تجتمع هذه الصفات على الكمال إلا لله ـ سبحانه .

واعلم أما لما انتهيما إلى هذا الموضع عرص ما أوجب قبطع هذا الشرع من الكلام .

ونختم هذا الباب بموعين من البحث

<sup>(</sup>١) اليهود حرفوا التوران، والعماري حرفوا الإسبيل

<sup>(</sup>١) الحجر (١).

<sup>(114) (114)</sup> 

<sup>(</sup>١٨) ڏر ١٨)

<sup>(</sup>۵) س (م، س)

<sup>(</sup>٦) اخشر (٦٢)

أما النوع الأول فهو أن تأثير قدر، الله بعالى في حلن الأجماس والأسواع و لأصناف و لأشخاص بحسب المدوات وبحسب الصفات ، وبحسب آشار الحكمة في تحيق تلك الذوات الموصوفة بتلك لصفات المحصوصة بكاد نكون عير متناهيه ، ولهذا السبب جعل الله تعالى بحسب كل بوع منها اسم خاص . وكل من كان أكمل عرفاناً بأنسام محلوسات الله تعلى ، وأكثر وقوفاً على أشار حكمته في تخليفها كان علمه بأسماء الله أكبر ، فهذا هو السر ، والعمدة في هذا الماب

والسوع الثني من البحث . أن هنده الرقى العرائم المذكورة بالألفاط المحهولة ، إما أن تكون من أسماء الله أو من أسماء الملائكة أو من أسماء الشياطين .

ولا شك أن أشرفها وأقواها في التأثير هو أسهاء الله ولما بينا أنها محصورة في هذه الأقسام التي لخصاها ، حلمنا أن منتهى الأمر في تلك الألصاظ المجهولة أن تكون دالة على هذه الصقات ، فلعل السبب في تأثيرات تلك الألفاظ : أن قارئها إذا لم يكن عالماً بها فإنه يستوفي على قبه سوع حوف ومزع ، فيحصل في ذلك الوقت اتصال مجوهر النقس الماطقة معالم المفارقات والمفدسات ، فتقوى المأثيرات طذا السبب (وائد أعلم بالصواب )(1) .

(5 (7) 00 (1

## الغصل المسادس

## فی إشات کوندتعالی حیکیمًا

اعلم (١) أن الحكمة معسرة بأمرين : أحدهما الحكمة الطرية ، وهي معرفة حقائق الأشياء وعلم الله تعالى أكميل العلوم وأفضلها ، فوجب أن تكون حكمته أفضي أنواع الحكمة ، وأكملها ، والشاني : الحكمة العملية ، وهي عبارة عن الفعل المهضي إلى حصول المنفعة ودفع المصره .

ثم نقبول إن كان المقصود من ذلك الفعل إيصال النفع إلى النفس ، ودفع الصرر عن النفس ، فهذا هو المسمى بنداعي الشهوه ، وإن كنان المقصود من ذلك الفعل إيصال النفع إلى الغير ودفع المضرر عن الغير ، فهذا هو المسمى بداعي الحكمة ولما ثبت بالدلائل أن الله تعالى منزه عن الشهوة والنفرة ، والألم والملدة كانت داعية الشهوة محتنعة الثبوت في حقه

بقي الكلام في إثبات داعية الحكمة فه تعالى عنقول للفلاسفة في تقرير هذا المطلوب طريق وللمعترلة طريق آحر ونحن نذكر كل واحد منها على الوجه الأحس<sup>(٢)</sup>

أما طريق الفلاسفة : فهو أبهم قالوا : إن العقل محكم بأن الموحود [ما

<sup>(</sup>١) المعبل الناس عشر [ الأصل ]

<sup>(</sup>۱) الاتن (س)

أن يكون حيراً محضاً ، وإما أن يكون مشتملًا على الخير والشمر ، إلا أن الحمر عالب، وإما أن يكوبا متساويين، وإما أن يكون الخبير مغلوباً، وإما أن يكون شراً محضاً قالرا أما الحير المحض، فالحكمة تقتصى إنجاده وتكويب. وأما الذي يكون مشتملًا على الخبر والشر ، إلا أن لخبر عالم على الشر فالحكمه تفتصى أيضاً تكويمه لأن نرك الخبر الكثير ، لأجل الشر القميس شر كشبر ، ولا عكن أن يقال علم لم يجلق الخالق هذا القسم يحيث مكون خالياً عن دلك الشر القليل؟ لأما مقول (عن) ( الكبلام في الخبر البدي بمتمع عقبلًا أن ينفك عن ذلك الشر القليل ؛ هذا القسم بما تفتصى الحكمة تكوينه لأن تحصل دلك الخير الكثير، منفكاً عن دلك الشر القلين، لما كان محالًا عقلًا لم يبق إلا أحد المرين: أحدهما ١٠ أن نترك ذلك إلخبر الكثير ، لأجل الحدر عن ذلك الشبر القليل وقد بيد أن ترك اخم الكثير (الأحل الشر العليل) شر كثيراً ﴿ وَالشَّالِ \* أَنْ مُرضَى بَدُلُكُ لَشَّرِ القَلْيُلِ لِأَجِّلِ الرَّغْيَةِ فِي تَحْصِيلُ ذَلُّكُ الحُيْرِ الكثير) (٢) فيثبت أنه حصل التعارض في هـدا الفسم بين ( تحمل الشر الكثـير وبين تحمل الشر القليل ، وصريح العقل دطق بأن )(4. تحمل الشــر القليل أرلى من تحمل الكثير، فيثبت بهذا أن القسم الذي بكون حيره راجحاً على شوء، وإنه واجب التحصيل في الحكمة وأما القسم الثالث وهو الدي نتعادل فبه الخير والشر، فالحكمة لا تقتضى إبجاده وأما الرابع والخامس فظاهم أنه عملي ضدالحكمة

إذا ثبت هذا فنقول علوقات الله تعالى إما حيرات محصة ، وإن كانت مشتملة على الشر ، إلا إن الحير بيها أغلب ، فإن الحائع وإن كان كثيراً ، إلا أن الشبعان أكثر ، والمربص وإن كان كثيراً ، إلا أن الصحيح أكثر ، والمعيرب

<sup>(</sup>۱) ريدة

<sup>(</sup>۲) س (م) ،

<sup>(</sup>۲) س (۲)

<sup>(</sup>٤) س (٤)

<sup>(</sup>٥) آئل (س)

وإن كان كثيراً إلا أن السليم أكثر ، فيثبت بما دكرنا أن جميع محلوقات الله معمالى واقعة على رجه الحكمة والصواب . وهند هذا قالوا . الخبر مراد مرضي به ، والشر مراد مكروه ( أما إن الخبر مراد مرضي به ، فسلأن المقصود من الخلق إنحا هو تحصيل الخبر ، وأما أن الشر مراد مكروه ) (١) فإنه نظراً إلى داته من حيث إنه مكروه ، إلا أنه لكونه من لوازم ذلك الخبر المطلوب بالداب ، صار مراداً فهو مكروه بالذات ، مراد بالخرض والنبع ، ونظم حكيم الشعراء هذا المعنى فقال المحروه بالذات ، مراد بالخرض والنبع ، ونظم حكيم الشعراء هذا المعنى فقال المهروب بالذات ، مراد بالخرض والنبع ، ونظم حكيم الشعراء هذا المعنى فقال المحروب بالذات ، مراد بالخرض والنبع ، ونظم حكيم الشعراء هذا المعنى فقال المحروب بالذات ، مراد بالخرض والنبع ، ونظم حكيم الشعراء هذا المعنى فقال المحروب بالذات ، مراد بالخرض والنبع ، ونظم حكيم الشعراء هذا المعنى فقال المحروب بالذات ، مراد بالخرض والنبع ، ونظم حكيم الشعراء هذا المعنى فقال المحروب بالذات ، مراد بالخرض والنبع ، ونظم حكيم الشعراء هذا المعنى فقال المحروب بالذات ، مراد بالخرض والنبع ، ونظم حكيم الشعراء هذا المعنى فقال المحروب بالذات ، مراد بالخرف والمحروب بالذات ، مراد بالخرض والنبع ، ونظم حكيم الشعراء هذا المحروب بالذات ، مراد بالخرض والنبع ، ونظم حكيم الشعراء هذا المحروب بالذات ، مراد بالخرف والمحروب بالذات ، مراد بالخرف والنبع ، ونظم حكيم الشعراء هذا المحروب بالذات المحروب بالذات ، مراد بالخرف والمحروب بالذات ، ونظم حكيم المحروب بالذات ، مراد بالخروب بالدات ، ونظم حكيم المحروب بالدات ، ونظم محروب بالدات ، ونظم محروب بالدات ، ونظم مدروب بالدات ، ونظم محروب بالدات ، ونظم محروب بالدات ، ونظم مدروب بالدات ، ونظم بالدات ، وربط بالدات ، ونظم بالدات ، وربط ب

الشيب كسره . وكبره أن مسارق العجب بشيء على البعضاء محبوب

والمعنى أن الشيب يوجب نقصان القوة والحياة ، فهو مكروه بالذات ، إلا أنه لما امتنعت حصول الحياة إلا مع حصوله ، وكانت الحياة محبوبة ، لرم كنون الشيب محبوباً وهذا يقتصي أن يكون الشيب محبوباً ومبعوضاً ، إلا أنه محبوب بالغرض ، منعوض بالذات (1) . فهذا تمام الكلام في تقرير هذا الياب .

واعلم . أن لكلام في هذا المقام س وجهين (٢) .

الوجه الأول إن قول القائل: إن هذا المؤثر لم يفعل الخير ؟ ولم يفعل الشر؟ عا يتوجه إذا كان ذلك المؤثر فاعلاً محتاراً ، وحسنت بقال له : لم فعلت هذا ؟ ولم تركت ذلك ؟ أما إذا كما موجماً بالمذات ، فهذا السؤال ساقط ، وأمصى ما في الماب أن يقال : إنه وإن كان موحماً بالذات إلا أنه عالم بحا يصدر عنه ، لا يكفي في حسن هذا السؤال . إذا لم يكن مختاراً في ذلك التأثير ، ألا ترى أن العاقل العالم إذا سقط من السطح ووقع على إنسان آحر ، ومات ذلك الإسمان ، فإنه لا يحس أن بقال له . لم قلل ذلك الإنسان ؟ لأنه لم كان غير (أ) مختار في ذلك المعمل لا جرم لا يتوجه عليه ذلك السؤال

<sup>(</sup>۱) من (م)

<sup>(</sup>۲) محبوب ( س )

<sup>(</sup>٣) وجره [ الأصل ]

<sup>(</sup>١) غير من (س)

إذا ثبت حدًا فنقول (1) ( المبدأ الأول عند الفيلاسفة ( بيأن إلَّه العمالم ) (٢) موجب بالدات ، فكان هذا البحث غير لائق بمدهم وإنما يليق هـذا البحث بمدهب القائلين بأن إلَّه العالم فاعل بالاختيار .

وللصلامضة أن يضوفوا: مقصودنا من هذا البحث: أن سين أن<sup>(٢)</sup> علوقات المبدأ الأولى، إما أن تكون حيرات محصة، وإما أن تكون الخيرية فيها عالمة على الشرية، استدلالاً بكمال أثاره، وما يجد على كمال ذاته وصفاته. ولا شك أن هذا البحث مهيد

الوجه الثاني: إن كلامكم مبني على أصول. أحدها. إن هده الخيرات الكثيرة لا يمكن تحصيلها إلا مع تلك الشرور والشاني إن تلك الشرور مرجوحة بالسبة إلى تلك الخيرات. والثالث إنه متى كان الأمر كدلك، فإنه يجب تحمل تلك المرجوحية القلبلة، فيجب عليا أن محث عن كل واحد من هذه الأصول

أما لأصل لأول وهو أنه لا يمكن تحصيل هذه الخيرات إلا مع هذه الشرور: فنقول: ) (1) هذا عموع. والدليل عليه وهو أن الأحسام متساوية في الحسمية ، فاختصاص كل واحد منها بحصيته المعيسة وطبعه المعين ، لا بد وأن يكون لأجل الفاعل المختار. وإذا كان الأمر كذلك فحيث يكون الفادر المختار قدراً على إيجاد تنك الخواص والطبائع حال كوما مبا لحصول المنافع ، ويكون قادراً على سلب تلك الخواص والطبائع حال كوما سبا لحصول المنافع ، والماسد وشت بهدا الله يكن تحصيل تلك الخيرات مبسراة عن تلك الشرور فمثلاً النار متى كانت سبا لحصول المصالح والخيرات من صبخ الأطعمة ونضح الأغدية ، فإنه تنقى فيها الطبعة النارية . ومتى صارت سبا

<sup>(</sup>١) إذا ثبت عدا مقرل . مذا عموع (س)

<sup>(</sup>۱) ريده

<sup>(</sup>۳) خراب (س)

<sup>(\$)</sup> انظر التعليق رقم ١٢

لإحراق إنسان وإنه يسلب عنها تلك الطبيعة وإذا كان هذ ممكاً في قدرة الله كان إنقاز ها على طبيعتها في الإحراق عبد ملاقاة بدن الإنسان شراً يمكن إراله . وأيضاً : الشرسام ويحدث ورماً في غشاء الدماغ والطبيب يقدر على إزالة دلك الورم بالمسهل الخفيف فإن كان الإله يعجز عنه فهذا الطبيب الحقير أكمل قدرة من الإله ؟ وأيضاً . الملك الكبير إذا استولى على أقوام ، فإن وقع في قليه داعي يدعوه إلى الإحسان إليهم تخلصوا بسبب حصول تلك الداعية في قليه من القتل والمهم . فإن كان إله العالم عاجراً عن ختق تلك الداعية في قليه من القتل والمهم . فإن كان إله العالم عاجراً عن ختق تلك الداعية في قليه ، في أعظم هذا المجز وإن كان قادراً عليه ، ولم يقمل ، في أعظم هذا المشر .

فإن قالوا . هذا إنما يلزم إذا كان إلّه العالم غناراً ، فهو باحبيره تارة بحلق الطبيعة النارية في جسم السار ، وتارة يعريله عنها . أما إذا قلنا . إنه موجب بالذات فقد سقط هذا الكلام . وهكدا القول في سائر الأمثلة . فنقول : إنا فد بينا . أنه متى كان المبدأ الأول موجباً بالدأت ، كان هذا البحث ساقطاً عديم الفائدة واخاص أن إله العالم ، إن كان موجباً بالذات ، كان هذا البحث عير محتاح إليه البنة ، وإن كان قادر ، فحتاراً كان هذا البحث باطالاً فظهر أنه على جيم التقديرات ماطل .

وأما الأصل الثاني وهو قوله : المفاسد مرجوحة بالنسبة إلى المصالح فنقول · هذا محض المعالطة . وتقريره : بجب أن يكون مسبرةاً بمقدمة .

وهي أن نقول بقاء الإنسان سبياً عن الأفات غبر، وبقال مع اللذة والسرور غبر، فتقول المقصود من تخيق الإسان والحيوان إما البقاء على السلامة عن الأفات، وإما العوز باللذة والبهجة ، والأول<sup>(1)</sup> ، باسل لأن حال البقاء على العدم الأصلي كان هذا المقصود حاصلاً ، فيشت أن المقصود س النخليق يجب أن يكون هو هذه اللذة والبهجة والسرور وإذا عرفت هذا فتقول إن كان المراد من قولكم الخير غالب، والشر مغوب ، هو أن

<sup>(</sup>١) الأرل ( س)

السلامة عن الأمات علية والوئوع (في الأفات مغلوب) (1) فقول: ها أن الأمر كذلك ، إلا أما بينا أمه لا مجود أن بكون المفصود من الحلق والإنجاد . هو السلامة عن الأمات ، ملا يجود أن يكون الشر القليل محتملاً لتحصيل الخير الكثير مهذا الممى وإن كان المراد أن حصول اللذة والسرود واجح عن حصول الغم والألم فهدا مموع ، وطاهر أن الأسر ليس كذلك ، فإن أوقات السرود واللذه قليلة ، والغالب حصول العم والهم والحسون مسب المحرص والحسد والرعة في طلب الدنيا .

نقول . إن حب الإسان لدمل و لجاه شديد ، فإذا طلب فالعالم أنه لا بقور بمطلوب ، فيم قلم أبداً في الأم والوحشة ، بل نقول : إن لم يغز بمطلوبه فهناك البلاء لشديد ، وإل قار بمطلوبه فحينتذ يلنذ به ، والسذاده به بحمله على طلب الرائد وذلك لطلب يوجب العناء الشديد والسلاء العظيم ، فالحاصل أمه عند الطلب إن يقي في الحرمان فهناك البلاء والحسران ، وإن فار بالوحدال عظم لنداذه به وتلك الللة تصير سئ حصول طلب أكمس مما كان ، وأقوى عا كان ، وهو يوجب الحرص الشديد أعظم مما كان ، فيئبت أن الإنسان لا ينقك البئة عن هذا النوع الواحد من البلاء والعناء وأما سائر أنواع البلاء مش قصد الأعداد وحصول ادواع الأمراص والألام سواء كانت قليلة أو كثيرة والحوف من لفقر والهرم ، وطرسان العلل المعره ، فهذا بحر لا مساحل له . فقول من يقول ، إن هذه المكروهات أقل من ثلك اللذات مكبره ، لا يليق بها عاقل . فيئت بما ذكردا : أن قبولهم الخير راجح ، والشر مرجوح مغالطة بحضة .

وأم الأصل الثالث. وهو قولهم : ترك الخير لكثير ، لأحل الشر القليل شر كثير ، ونقد يعني به حصول الألم والضرر ، وقد يعني به حصول الألم والضرر ، وقوله : ترك الحير الكثير لأجل الشر القليل : شر كثير ، إن عبى بالشر الكثير نرك الحير الكثير لأحل الكثير نرك الحير الكثير لأحل الكثير نرك الحير الكثير لأحل

<sup>(</sup>١) س (س)

الشر القلبل ترك للحير لكثير وحبنئد لا يبقى بين موصوع هذه القصية وبين محمولها فرق البته ومثل هذه القضيه عيب فاسد، فإن عني بالشر لكثير لألم الكثير والضور لكثير فهذا باطن، لأنه إذا ترك الخبر الكثير لأجل ذلك الشر القليل فإنه يبقى الشيء على العدم الأصلي وعيل هذا التقدير فكها لا تحصل اللذة والمهجه، فكذلك لا يحصل الألم والضور

فهذا غام البحث في هذا الطريق .

وأما طريق لمعنزلة(١)

قائرا شت بالدليل أن الحس (إما بحس) (") لوحوه عائدة إليه ، وأن الفيح يضح لوجوه عائدة إليه ، وثت أيضاً بالدليل أنه تعالى غني عن كل الحاحات ، وثبت أيضاً بالدليل أنه تعالى عام بكل المعلومات ، وإذا ثبتت هذه الأصول الثلاثة فإنه يتولد من محموعها مقدمة واحدة ، وهي أنه تعالى عالم نفح القبح وعالم بكونه غنياً عنه ثم تقول : وكل من كان كذلك فإنه لا يفعل القبح ينتح أنه بعيل لا يفعل" القبيح . أما الأصول الثلاثة فقد تقدم الكلام فيها . وأما المقدمة الثانية فقد احتجو على صحتها من وحهين

الأول إن الإسمال إذا قبل له . إن صدقت أعطيماك ديماراً ، وإن كلنت أعطيناك ديماراً ، واستوى الصلق والكلب بالسمه إليه في جميع المصالح اسماجلة والأجلة ، إلا في كونه صدقاً وكذباً . فإمه لا بد وأن يشرك الكذب ويفعل الصدق

إذا ثبت هـ ذا فنقول البوجه المقتضي للصرف عن الكـدب مجرد علمه مكونه كذباً ، لأن عبد العلم بكونه كدباً مجصل هذا الصرف ، وعبد عدم هـذا العلم لا مجصل هذا الصرف ، فنت أن الموجب لهذا الصرف هنو العلم بكونه

<sup>(</sup>١) الفصل الناسع عشر في نقرير حكم الله تعالى عني قول المعترلة [ الأصل }

<sup>(</sup>۲) ص (ص)

<sup>(</sup>٣) لا يفعل (م) لا يعلم (س)

كدباً نثبت أن العلم بالفح يوحب الصرف عن فعس العبيح ، ولما حصل هــــذا العلم في حق الله تعالى ، وحب أن يؤثر في صرفه عن القليح .

والوجه الثاني: هو أن نترك هذا القياس، وتدعي العلم الصروري بأن العلم بكون الفعل البيحاً بوجب الانصراف عنه، للهم إلا إذا صار هذا الصارف معارضاً بداعية الشهوة والحاجة لكما بها أن هذه لذاعية في حق الله تمالى ممتنمة، فكان علمه نمالى بقيح الفعل صارفاً له عن هذا الفعل، ولم يوجد في حقه ما يعارضه، وهو داعية الشهوة، فوجب أن يمتنع الله من فعل القيح، فهذا نقرير دليل لمعتزلة

وللاعتراص عليه نقول (١) • أقدعون أل عند حصول العلم مكول الغمل قبيحاً ، يمتسع صدور المعلى عنه أو لا قدعون الامتناع ؟ فإذا ادعيتم الامتناع لزمكم كوبه تعالى موجباً مالذات ، لا فاعلاً بالاختيار ، لأن ذاته موجباً للذلك العلم ، وذلك العلم موجب ، فوجب الامتناع من ذلك الفعن ، وموجب الموجب مرحب ، فكنت دائه موجبة للامتناع من ذلك الفعن ، فيكول موجباً باللذات ، لا فاعلاً بالاحتيار وأما إن قلنم إن عند حصول هذا الصارف إلا بجب هذا الامتناع ، كان بعاه أن مع حصول هذا الصارف الفعل ، ومع هذا التجريز كيف يمكنكم الحرم بأنه لا يقع ؟ وبأنه بنقدير الوقوع يقصي إلى المحال وأيضاً : عند العلم بأن ترك الثواب وترك العوض قبيح ، يكون موجباً بالذات ، فيلزم أن يكون فعله واجباً عقلاً ، فيعود ما ذكرنا إلى أنه يكون موجباً بالذات ، لا قاعلاً بالاحتيار . وقد ذكرنا مع الفلاسفة أن مع يكون موجباً بالذات ، لا قاعلاً بالاحتيار . وقد ذكرنا مع الفلاسفة أن مع يكون موجباً بالذات ، فإن هذا البحث ساقط بالكلية .

ثم تقول إن دل هذا الدليل عل أنه تعلى لا يفعل لقبيح ولا برسه ولا

<sup>(</sup>١) والاعتراض عليه من وجوه الأول ( الأصل )

<sup>(</sup>۲) س (س)

يأمر مه فههنا دلائل ندل عن أمه معالى يفعله ويريسه ، وهي الدلائــل الدالــة على أن أفعال العباد كلها واقعة نقصاء الله وقدره .

وسيأتي شرح تلك الدلائل على الاستفصاء , والله أعلم(١) ,

(١) والله أعلم (م)

#### الغصل السابع

## نی أن تحسین العقل وتقسیم پھل هومعتبراً م ط<sup>ین</sup>؟

أطفت المعترلة والكرامية على ( إثنات تحسين العفل وتعبيحه . وأطعت العلامية والجبرية على ) (٢٠ إنكاره ، والمختار عندنا ، أن تحسين العقبل ونقبيحه بالسبة إلى الله تعالى فهو باطل .

أما إثناته في حق العبلد فيدل عليه وحوه .

الأول: إما مرى أن العقلاء قبل علمهم بالشر ثع والنبوات مطبقين على حسر مدح المحس ، وحس دم المسيء ، فإن من أحس إلى محتاج ، فإن دلك المحتاج بجد من صريح عقله ، حسن ملحه وذكره بالخير ، ولو أساء رجل إليه فإنه يجد من صريح عقله حسن دمه وهدا الحكم حاصل ، سواء كان ذلك الإنسان مؤ مناً يصدق بالأنبياء أو لم يكن كذلك علما أن هذا الحس مقرر في عقولهم .

والثناني : إنه لا معنى للقسح الشرعي إلا أن الشمرع بقول له : إنك إن معلت الفعل(؟) الفلاني صرت معاقباً عليه ، فيقول عقله : هل نقضي يسوجوب

<sup>(</sup>١) اللصل العشرون ﴿ ، الأص ]

<sup>(</sup>۲) س (س)

<sup>(</sup>۴) الفعل (س)

الاحتراز عن العقاب أو لا نقضي بذلك؟ فإن قضي بدلك ، فالحس والقبح العقلبان قد ثبتا ، وإن لم يقض عقله بدلك فحينئد مجتاح إلى أن يوجب الشرع عليه الاحترار عن العقب والكلام فيه كها في الأول ، فيلرم التسلسل ، وهو محال .

والثالث إنه لا شك أن عند، مطلوباً أو مكروها ولا بجور أن مقول إن كل مطلوب أو مكروه (١) إنما كان مطبوباً أو مكروها لأجل شيء آحر ، وإلا لإم النسلسل أو الدور ، فلا بد من الاعتراف بوجود شيء يكون مطلوباً لذاته ، وبوجود شيء يكون مطلوباً لذاته ، مطلوبتان بالدات ، وأن لأسم والعم مكروهان بالدات ، فهذا الحكم ثابت في محص العقول ، سواء حصلت الشريعة أو لم تحصل فيشت بما ذكرما : أن العقل يقصي بحسن بعض الأشياء وبقيح بعضها فهده أسوجوه دالة عن أن الحسل والقيح بقضي العقل في حق العاد (معتبر) (١)

وأما إلبانهما في حق الله تعالى ، فيقول : هذا محال<sup>(٣)</sup> ويدل عليه وجوه

الحجة الأولى ؛ أن اللذي عقلت، من معنى الحسر ما يكون نقعاً ، أو مؤدياً إليه ، واللذي عقلماه من معنى القبح ، ما يكون ضرراً أو مؤدياً إليه ، والرغبة في المسعة ، والرهبة عن المصرة إنما يعقل (حصولها) (أ) في حن من يصح عليه النقع والصرر . وما كان دليك في حق الله تعالى محالاً ، كان القول بثيوت الحسن والقبح في حق الله محالاً

قالت المعتزلة كون الليء حسناً أو قبيحاً أمر مغامر لكونه منشدً للمنهعة والمضرة والدليل عليه أن النامع قد يكون قسحاً ، والصار قد يكون حسناً ، أما أن النامع قد يكون قبيحاً ، فلأن الظلم بأقع في حق الطالم مع أنه

<sup>(</sup>۱) آر مکروہ (س)

<sup>(</sup>۲) ریاده

<sup>(</sup>٣) هذا عال من نحي الحسن ويدن عليه وجوه ( م )

<sup>(£)</sup> من ( س )

قبيح ، والرما بعع في الحال مع أنه نبيع . وأما أن الضار قد تكون حساً فلأن إتعاب النفس في العبادات والطاعات ضار في الحال مع أبها حسنة وتمام كلامهم قد دكراه في ساب القادر ، وأجبنا عنه ، بأن الظلم وإن كان بالعا بالمستة إلى ذلك الظام ، إلا أنه عظيم الفسرر في رضع العالم لأما إن حكمنا بحس الظلم حصل الهرج والمرج ، ولم يبق لأحد وثوق بتروجه ومتكوحه ، وذلك من أعظم المصار ، وأما العبادات فإنما كانت حسنة لأن الإتبال بها يفيد النفع العظيم في الأخرة وبذل المنععة القليبة لأحل وحدان النفع العظيم من أصول مصالح العالم ألا ترى أن الزارع يسدر البذر ويفسده لأجل وجدان الربع الحثير ، فيثبت أنا لا يعقل من الحس والقبح إلا المنفعة والمصرة .

واعلم أن هذا المنام هو المنام الصعب ، فيهم إن فسروا الحسن والقسع مالممعة والمصرة ، فحينئد لا يمكنهم إنبات الحسن والفيح في حق الله تعالى ، وإن حاولوا إثبات (١) شيء احر ، لم بجدو، منه أثراً ، فهذا هــو الموصم الشريف الكامل الذي يجب على إنعاقل أن يثبت فيه .

الحجة الثانبة · في بيان أن الحس والقبح بحسب العقل في أفعال الله. محال

إنه لو صح العول بالعبح العفلي ، م يكن الله منعاً على أحد من عبده . وهذا باطل ( فذاك ناطل ) (1) . بيان الملازمة ، أن النعمة إنما تكون نعمه في حق من يكون محتاجاً إليها متهبئاً لها الأن من لا يكون كذلك لم يكن إيصال ذلك الشيء إليه انعمة في حقه إلا أن الحاجة إليه والشهوه به مصره ، فيشت أن إيصال النعمة إليه لا يمكن إلا إذا كان مسبوقاً بإيصال صرر يساويه إليه ، ومتى كان الأمر كذلك صارت هذه النعمة الحاصلة دافعة لذلك الصرر السالف ، فتصير هذه الوقعة كمن يجرح إنساناً ثم يعالج حراحته ، وكمن

<sup>(</sup>۱) إنباب (س)

<sup>(</sup>٢) من (۲)

بغصب من إنسان دينراً (ثم يعطيه ديناراً) ('' اخر وإنه على هذا التقدير لا يكون دلك إنساماً ، بـل يكون محض العث ، فيشت أن لقسح العقلي لـو كان معتسراً في حق الله تعالى ، لـوحب القطع سأنه تعالى عبر معم على أحد من عبيده ، بل كان يلزم أن يكون عاشاً في كل ما فعل وخنق ، ولم أجمع أهل المذل على أنه تعالى حكيم في فعله ، منعم على صيده ، علمنا أن حكم المغلل على الله تعالى بالحسن والقبح باطل ('' والله أعلم ('')

وإن فيل: استرطية ممنوعة وهي قوله (4). أن لا نكون المنعمة بعملة ، إلا المنعم عليه عناجاً إليها مشتهياً لها ، والحاجة والشهوة صررها من فعل تله مبحانه و فقول . لا نزاع في أنه ما م يكن الحيوان عتاجاً إلى الشيء ومشتهياً له ، لم يكن إيصال ذلك الشيء إليه بعمة في حقه . لكن لم قلت الالحاجة إلى الشيء والشهوة ضرر ؟ وما الدبيل على أن الأمر كذلك؟ ملمنا أنه ضور ، ولكن لم قلتم . إن دبك الفرر حاصل بتحليق الله بعالى ؟ وما الدليل عليه ؟ وتقريره: أن كون الإنسان عتاجاً إلى الشيء وصف لازم لذان ولماهيم ، ولما كان الأمر كذلك لم يكن حصوله بسبب جمل الجاعل وفعل والحافل ، كما أن كون الأربعة روجاً ، وكون الثلاثة فرداً ، ليس بسبب الحمل والحلق والحلق والتكوير سلمنا أن اخاجة إلى الشيء والشهوة له ، إما حصل تحليق عبداً ؟ وتقريره أن هذا العبث إنما يلزم إذا فلنا إنه تعالى لا يوصل إليه النعمة إلا يقدر حاجته وشهوته . أما إذا قلنا : إنه تعالى حلل لحاحة والشهوة فيه . ثم إنه بعد ذلك أعطاه من المناص ما يزيد صلى قدر حاجته أصعافاً فيه . ثم إنه بعد ذلك أعطاه من المناص ما يزيد صلى قدر حاجته أصعافاً فيه . ثم إنه بعد ذلك أعطاه من المناص ما يزيد صلى قدر حاجته أصعافاً فيه . أن من أوصل دياراً من العير إلى مضاعفة فهذا يمتع من كونه صناً . ومثاله . أن من أوصل دياراً من العير إلى مضاعفة فهذا يمتع من كونه صناً . ومثاله . أن من أوصل دياراً من العير إلى مضاعفة فهذا يمتع من كونه صناً . ومثاله . أن من أوصل دياراً من العير إلى مضاعفة المها المناه المناه . أن من أوصل دياراً من العير إلى المناه العير إلى المناه العير إلى المناه العير إلى المناه العير إلى السير إلى العير إلى المناه العير إلى المناه المناه العير إلى العير إلى المناه العير إلى المناه العير إلى الع

<sup>(</sup>۱) من ( س )

را) من راس) (۲) قال الله تعالى ، ﴿ شهد الله الله إِنَّه إِلّا هو ، والملائكة ، واراو العلم ، قائباً بالنسط الا إِنَّه إلا هو العريز (خَكيم ﴾ [ أل عمران (١٨)]

<sup>(</sup>۲) من (ع)

<sup>(1)</sup> وأما دوله [ الأصل ]

الإنسان ، ثم أعطه ألف ديبار ، فإنه لا يقال اله عابث في فعله ، بل يقال : إنه منعم عليه ، فكذا ههنا ( والله أعلم ) (1)

واخواب أقوله أما الدليل على أن الحاجة والشهوة صبور؟ فلنا هده المقدمة معلومة الصحة بالضرورة فإن كل أحد يكره كونه محتاجاً إلى الشيء، ويحب كونه عنباً عنه رمن أنكر هذه القدمة ، فقد تازع في البديهيات ولذلك قال معضهم أ

عيت بهلا مال عن النباس كلهم وإن الغي الأعلى. عن الشيء ، لا به ومن لأمثال المشهورة: وإن استغناءك عن لشيء ، أعظم من استغنائك بالشيء ه (1)

وأيصاً. قد اتفق العصلاء على أسه يجب سزيسه الله عن الشهوه وعن الحاحة وحكموا بأسه إنما بحب تسريمه الله عهما لكوبها من ساب النشائص والأفات. وأيضاً إن المحتاج إلى الشيء (أ) إن لم يجد المحتاج إليه، كمان الألم حاصلاً وإن وجده إلا أنه يتوقف كمال حاله على وجد ان دلك الشيء فالتوقف على العبر يوحب الإمكان والحدوث. وكن دلك من ماب النشائص والمضارأ).

وأيصاً: أما قبوله: لم قلتم إن لحاجة إلى الشيء حصلت بتخليق الله ؟ قلته ١ الجواب عنه من وجوه ٠

الأول . إنا نجد إنسانين أحدهما شديد الرعبة في الملاهي والشاهي عظيم الميل إليها ، لا مجكنه المصادرة عهما إلا شكلف شديد ، وجهد عظيم ، ويكون الثاني شديد الفرة عهما ، عظيم الانفياص عنها محسب المطبع (حتى أمه لا تخطر هذه الأمور بباله في أكثر العمر ، فلو خطر شيء منها بباله ، فإن

<sup>(</sup>۱)س (م)

<sup>(</sup>٢) ومن الكلام الحيد الحصول على الشيء سهل، والاحتماط بالشيء بعد الحصول عليه صعب

<sup>(</sup>٢) إلى الشيء سقط (م)

<sup>(</sup>٤) والصارأ سقط (م)

سه المنافع المستخرف وهذا التعاوت أمر معلوم سالصرورة والمتصاص أحد دينك الشخصين بتلك الرغمة العظيمة دون الثاني ، إما أن بكون بالطبع أو بالخالق المختار (والأول بينه لأنا بينا في أون هذا الباب: أن الكلام في الحس والقبع والحكمة )(٢) والسفة فرع على القول بإثبات الفاصل المحتار وإما بنقدير أن يكون المؤثر في وجود العالم موجباً بالذات ، يسقط هذا البحث بالكلية فيثبت أن ذلك التعاوت لم يحصل إلا لأحل أن الله سيحاله عمس أحدهما بتلك المرغمة والشهرة ، وخص الثاني بتلك النفرة والكراهية . وكذا القول في البرغمة في أكل الأطعمة الشهية فرب إسمال كانت رغبته في طعام معود ، وكانت تفرته عن غير ذلك الطعام متأكدة ، ورب إنسان بالقد من دلك ، فيثبت : أن هذه الشهوات المحتلفة والرغمات المتصادة ، إنما حصلت بإيجاد الله تعالى . إذا ثبت هذا فيقبول كلها كان الميل إلى الشيء والرغمة فيه بإيجاد الله تعالى . إذا ثبت هذا فيقبول كلها كان الميل إلى الشيء والرغمة فيه أشد ، كان الالتذاذ بوجدانه أتم وأكمل ، وكلها كان هذا المعول أقبل ، كان الالتذاذ بوجدانه أصعف . . وإدا ثبت هذا فنقول : إن مقسار الإنعام مساوي لمقدار اللذة مساوي لمقدار الخاجة المسافة والمسافة .

وقد دللها صلى أن الحاحة لشهوة صرر (والمساوي للمساوي للشيء مساوي لدلك الشيء )(١٣) وبلرم أن يكون مقدار الإنعام الحاصر ، مساوياً لمقدار الصرر السائل وحبئذ يتم الكلام ،

اسوجه الشاني : في دفع هدا لسؤال أن عبول : هب أن الحدامة والشهوات من لوازم دوات الحبوانات إلا أن ذلك الحيوان كمان قبل دحوله في الوجود عدماً محصاً ، وبعياً صرفاً ، وم كان السنة موصوفاً بشيء من الحسات والشهوات قبها أوجده الحائق سبحانه صار بعد دخوله في الوحود موصوماً جده

<sup>(</sup>١) س (م)

<sup>(</sup>١) س (م)

<sup>(</sup>٣) وبلساري للشيء صاف لذلك الشيء (س)

الحاجات وبهذه الشهوات ( فلو كنان (١) إيجاد الله تعنالي لذوات هذه الحيوانات مستلزم لحصول هذه الحاجنات والشهوات ) (١) لكنان الإيجاد والتكوين إضراراً من هذ الوجه ، لكنا ببنا : أن النعمة مقدرة بمقدار هذه المضرة ، وحينشد يعود الإلزام المذكور .

(الوجه الثالث: أن نقول مصوب هذه الحاحات وهذه لشهوات إما أن يكون من لوارم وجود الحيوان أو لا يكون فيان كان الأول كان إيجاد الحيوان ، إيجاد لشيء يلزمه (منه) (أ) حصول هذا العسرر ، فكان الإيجاد: أصراراً وحيئذ يتم الكلام المدكور ، وإن كان الثاني فحيئذ يكون حصول الحاجة والشهوة في الذات ليس إلا لاحل أن خابق العالم أوحدها فنه ، وحيئذ يعود الكلام المذكور أما قوله ) (أ) لم لا يجور أن يصال إنه تعالى ، وإن كان هو الذي أحوج ، إلا أنه أعطى فوق قدر الحاجة ؟

قالحواب أن هذا باطل ، لأن ذلك العدر لرائد ، هل إليه شهوة ؟ وهل له في حصوله رحبة ؟ أوليس كذلك ، فإن كان الأول فحينئد قد كان المعم عليه محتاجاً (إلى حصول تلك الريادة كما كان محتاجاً إلى حصول ذلك الأصل ولما كان محتجاً) (أ) إلى الأصل وإلى الريادة معاً ، فحينئد يعود الأمر إلى أن النعمة إلما حصلت بقدر المصرة الساعة وإن كان الثاني وهبو أن (أ) لا يكون للمعم عليه حاجة إلى وجدان تلك الرياده ، ولا يكون (أ) له شهبوة إلى حصول تلك الزيادة فنقول الشيء الذي لا يكون عماجاً إليه ، ولا بكون بعلق تلك الريادة والمرعة ، المتم أن يكون وجدان مساً لحصول اللذة والمنعة ، وإذا كان

<sup>(</sup>١) ميكون إنجاد [ الأصل]

<sup>(</sup>۲) می (ع)

<sup>(</sup>۲) زیانهٔ

<sup>(</sup>١) الإلرام الدكور لم لا يجور (م، ب)

<sup>(</sup>ه) س (م)

<sup>(</sup>٦) ان لا بكون (م)

<sup>(</sup>Y) ولا يكون ( م )

كدلك لم يكن إيصال مثل هذا الشيء إلى الحيوان إنعاماً في حقه ، ومثال هــذا : ألك إذا رميت قلادة من المدار إلى كلب ، ورميت عظماً إلى إسماق لم يكن دلك إمعاماً في حق كل واحد منهي ، لأن الكلب لا حاجة له إلى وحدان القلادة من الدر، ولا شهوة له إلى وحدامها، وكمالك الإنسان لا تتعلق حاحته بوجمدان ذلك العظم ولا تتعلق شهوته بتحصيله ، أما إدا قلبت الأمر ورميت القـلادة س الدر إلى الإنسان ورميت العظم إلى الكلب، كان دلك إنعام في حق الإنسان وفي حق الكلب ، لأن الإنسسان يشتهي وجندان القسلادة من السدر ، والكلب يشتهي نناول العظم . فيشت أن لحيوان ما م يكن مشهياً للشيء ومحتاجاً إليه ، لم يكن إيصاله إليه إنعاماً في حقه ، وإدا ثنت هذا ظهر أن تلك الــزيادة ، بمتنبع كونها معمة ، إلا إذا كان المنعم عليه مشتهياً لها ، وراغباً في تحصيمها ، وعشاجاً إلى القور بها ، ومتى كان الأمر كذلك ، فحيثة يعود ما دكرما من أمه يصبر قدر المعمة الحاصلة في الحال ، مساوياً لعدر المصره التي كانت حاصلة في الرمان الماضي ، نسبب خلق الشهوة والحاجة فينه ، وحينتُه تتقابل المتفحة بالضبرة ، والألم باللدة ، والخير بـالشر . ومشل هذا الصاعل يسمى عـابثاً بمفتضى تحسـيم العمل وتقبيحه ، وعير منعم البنة ، ولما كان دلك باطلًا بإحماع العقلاء علمنا أن حكم العقل على أفعال الله بالتحسين والتقبيح ساطن ( عبير منتفت إليه . والله أعلم) <sup>(۱)</sup>

الحجمة الثالثية: أن يقول: إن الحلق والتكليف يبدلان عبلى أن أفعال لعماد لا يجب (١) الطباقها عبلى رعاية مصالح العباد، ودفع المقاسد عهم، ويحن نذكر الأن أن الحلق يدل على ذلك حقول:

العالم إدا كان محدثاً كان تحصيص الله إحداث العالم بالوقف المعين دون ما فبله وما بعده ، إما أن يكون لأحل احتصاص ذلك الوقت بحصلحة أو بديم مفسدة ـ ولا محصل ذلك المعنى على تقدير حدوث العالم في سائر الأوقيات ـ وإما

<sup>(</sup>۱) اس (ع)

<sup>(</sup>۳) لا عبب (م) کیب (س)

أن لا يكون الأمر كـدلك ، والأول ساطل ودلـك لأن احتصاص دلـث الوقت بتلك المصلحة المخصوصة ، إما أن يكـون لدات ، أو لأجل لـوازم داته ، أولاً لهدين القسمين ، والأقسام الثلاثة باطلة

أما الأولى , وهو أن يكون اختصاص ذلك الوقت المعين مثاك المصلحة المعينة لدات دلك الوقت ولعيمه فتقول هذا باطل لوحوه

أحدها إن هده الأوثاث عند القائلين بحدوث العالم ، كانت قبل حدوث العالم نقي محص وعدم صرف ، والعدم المحض هنتم أن يخالف بعصه بعصاً بالخواص الدتية ، والأثار اللازمة

وثانيها أن نقول هذه الأومات لمحتلفه ، والآثار المحتلفة إما أن تكون واجبه الوحود للراتها أو لا تكون كذلك ، والأول يقتصي امتناع العدم عليها ، فيكون الوقت السابق هو يعينه الوقت الملاحق ، ودلك باطل بالصرورة ، والثاني يقتضي أن تكون هذه الأوقات والآثار محدثة متعاقبة متلاحقة ، وحينئذ يعود البحث في أنه لم يوحد ذلك الرقت المشتمل عمل تلك المصلحة في دلك الوقت ، ولم يجدث قبله ولا بعده ؟

وثالثها أنه لو كان الوقت العين له صلاحية أن يقتصي لدانه ، كوله منشئاً لتلك المصلحة المعينة ، فلم لا يجرر أن يقال : إن الوقت المعين يقتصي لذانه حدوث العالم ؟ فإن دلك الوقت المعين لما صح أن يكون مؤثراً في بعض الأثار ، لم يجتمع أيضاً كونه مؤثراً في سائر الحوادث ، وحينئذ لا يحكما أن نقطع بأن المؤثر في حدوث العالم ، ليس هو ذلك الوقت المعين ، وأي دليس يذكر في إسطال هذا فإن يصير منتقصاً بقولهم ، إن ذلك الوقت اقتصى حصول تلك الخاصية لدانه (١) ، فيثبت بهذه الرجوه الثلاثة ، فساد قول من يقول : إن ذلك الوقت المعين ، اقتصى لذانه حصول تلك الوقت المعين ، اقتصى لذانه حصول تلك الوقت المعين ، اقتصى لذانه حصول تلك الصلحة

<sup>(</sup>۱) س (س)

والقسم الشاني وهو أن الفنصي لحصول تلك المصلحة لارم من لـوارم دلك الونت ، فهدا أيضاً باطل ، لعين تلك الدلائل الثلاثة .

وأما لقسم الثالث , وهو أن دبك الوقت احتص بنلك الخاصية لا لداته ، ولا لشيء من لوارم داته ، فحيثة وحب القطع بأن الفاعل المحتار احتص دلك الوقت بتلك الخاصية المعية ، وإن كان دلك لخاصية أحرى عاد التقسيم الأول فيه ، ولزم لتسلسل ، وهو محال ، فيثبت (١) أن بتقدير أن بكون المالم محدث فإنه يجب لاعتراف بأن الفاعل المحتار خصص إحداثه بسلك الوقت المعين من غير رعية حكمة ولا مصلحة ، بيكون دلك محض العبث ، وهو قبيح في العقول ، فيثبت بذا أن حكم المعلل في انتحسين والتقبيح بوكان معتبراً ، لرم القول بقدم العالم ، ويكون الإله موجباً بالذات ، لا فاعلاً محتاراً ، لكنا بينا أن القول باثبات الماعل بلختار ، وكل فرع أوجب في الأصل كنان باطلاً ، فوجب أن يكون لقول بالمنات الماعل بالتحسين والتقبيح ، فرع على القول بإثبات الماعل بلختار ، وكل فرع أوجب فساد الأصل كنان باطلاً ، فوجب أن يكون لقول بالتحسين والتقبيح ، طرع على القول باثبات الماعل بالتحسين والتقبيح باطلاً في أحكام الله

واعلم. أن هدا الدليل الذي ذكرناه هائد في حدوث كل واحد من الحوادث في وقنه لمعين ، وفي احتصاص كل واحدة من الدوات بصفته المعين ، وبمقداره المعين ، وبحيزه المعين . فإما بقول الخصاصة ملك الخاصية (١) إما أن يكون لخاصية في دلك الوقت ، أو لشيء من بوارم ذمك الوقت ، أو لشيء من عوارض دلك الوقت ، وحيئذ يعبود التقسيم شمامة وهذا الدليس في الحقيقة ليس دليلًا واحداً ، بل هو دلائل لا نهاية لها بحسب حدوث كل حادث عدث إلى الأمد الذي لا اخر له

الحجمة الرابعة نفول لوكان حكم العقل في التحسين والتقبيح معتبراً ، لصح من الله تكليف عبده مجعوفته ، وبالثمه عليه ، وبالشكر لنعمه . وهذا باطل .

<sup>(</sup>۱) س (س)

<sup>(</sup>١) خاصية (٦) الحالة (س)

بيال الشرطية من وجهين

الأولى. إن تحصيل معرفة الله عمل شاق على العبد، ولا يحصل منه نفع ، لا للشاكر ولا للمشكور، وما كان تذلك كن الأمر بنه فبيحاً، بمقتضى تحسين العقل وتقبيح . إنه لو كنان حكم عقولت معتبراً في حق الله تعملل لوجت أن نقيح من الله أن يأمر عياده بمعرفته وطاعته

وهذا الكلام مبني عن مقدمات :

المغدمة الأولى . في بيان أن تحصيل معرفة الله شاق : وبياده من وجهين الأول : لا شك أن تحصيل معرفة الله لا يتم إلا بالاستدلال ، ولا شك أن الاستدلال طريق صعب ، ولـ ذلك فإن أكثر أهـل العـام راغـوا وصلوا إلا القليل ومن حاض في العلوم الإلهية علم ما فيها من الصعوبة والشـدة . والثاني : إن متقدير أن (1) مضل الـطالب بهدا العلم يستوجب العداب العظيم الدائم ، ثمرأينا أن الأكثرين يصلون ويكفرون ودلث بدل على أن الخطر شديد في هدا العلم .

المقدمة الشانية : في بيان أن المشكور لا ينتفع بهذا الشكر والطاعة والأمر فيه ظاهر ، لأن المعبود متعالى عن النفع والصر ، والغم والسرور . وبهدا الحرف يظهر الفرق بين شكر المعم في الشاهد ، وبين شكره في حق الله تعلى . لأن الواحد منا إذا أمم على عيره ، فإن أقدم المحم عليه على شكر دلك المعم ، فرح المنعم بدلك الشكر ، وحصل في قليه لهذة عظيمة ومرور ، وإن أعرص عن شكره حصل في فليه الحزن والعم والصرر ، ولما كانت ههذه الأمور عنفنعة في حق الله تعالى ، فقد ظهر العرق

المقدمة الشالثة . في بيان أن الشاكر لا يسفع مهذا الشكر والعسادة والدليل عليه . إنا قد بينا أنه لا معي للسفعة إلا اللدة والسرور ، أو دمع الألم

<sup>(</sup>١) الثاني أن يصل (م)

والغم وما يكون وسيلة إلى أحد هده الأشياء. ومن المعلوم بالضرورة أن القادر المختار قادر على تحصيل هذه الأمور من غير واسطة هده التكانيف ولا يمكن أن يقال. إن تحصيل هذه الأشياء بواسطة التكانيف أيسر وأسهل، لأنا نقول إد حصول هذا الثماوت بالنسبة إلى قدرة الله محال، فبثبت بهذه المغدمات الثلاثة ان التكليف بالمعرفة والطاعة تكييف بأعمال شاقة ، مع كونها حالية عن جميع حهات المائدة ومثل هذا قبيح في لعقل ، فلو كان حكم العقل معتبراً في أفعال الله وفي أحكامه ، نوجب أن يقمح من الله كل ذلك ، ولما لم يقبح سه شيء ، علمنا : أن حكم العقل عير معتبر في حقه .

الوجه الثاني في ببان الشرطية إن في الشاهد من أسم على بعض الضعفاء بنعمة ، فإن لم يكلفه في مقابلة ملك اسعمة ماحدمة الشاقمة كان سوقع ذلك الإنمام شريفاً عالياً ، أما إن كلفه بأن يقابل تلك النعمة بـاخدمـة فالساس يقولون إنه لئيم دنيء الممة ، بطلب في مقابلة تلك النعمة " الخدمة الشافة المتعلة . بل نقول . إنه لا يترعب في هذا الطلب إلا من كنان دنيء الممة ، حسيس النفس ، يستعظم قدر تنك النعمة ، فيطالب المعم عليه بأن يعطيه عوضاً على ذلك الإنعام . فإن قصر المنعم عليه ، في أداء ذلت العرص ، وقع في قلمه غيظ وغضب وحقد ورصة في لانتقام ، ثم يقمع في العذاب الشديمـد بسبب استيلاء هذه الصفات عليه ، ثم إنه يسعى في إيصال الضور والألم إلى دلك الشخص ليتوصيل بدليث إلى الخلاص عن تلك الألام الـواقعة في قلبه ، بسبب استيلاء الغصب والغيط عليه ومثل هذ المعم يكون قليل الخم ، كثير الضور، دنيء النصل، ساقط الهمة ﴿ وَأَمَا إِذْ أَنْهُمْ ، وَلَمْ يَطَلُّكُ مِنْ الْمُنْعُمْ عَلَيْهُ شكراً وثباء ، ولا يؤذب بسبب إقدامه على كفران تلك اسعمة . فهـذا(١) يعد شبويف النفس ، قوي الهمة ، عالي الـدرجه ، هـذا في حق العبد الـدي بسره الشكر ، ويسبوؤه الكمر ن . أما لإل المتعالي عن السيرود والغم والسع والصور ، فكيف بليق بجلاله وكتريائه ، أن ينعم على عبده سعمة ، ثم يطالب

<sup>(</sup>١) فهد يعد ديناً ليراً سيء الممة ، عالي الدرجة (س)

مِئْنَ يَشْتَمَلَ سَالَشُكُو وَالنُّسَاءُ وَالخَدْمَةُ وَالسَطَاعَةُ ، مَعَ أَنَـهُ فِي حَقَ الْعَبِـدُ مُحْضَ الصرر ، والإلّه لا ينتفع به البتة .

فيثبت بما ذكرما: أن حكم العقل في التحسين والتقبيح لمو كان معتبراً في أفعال ألله وأحكامه ، لقبحت هذه التكاليف ، وحيث لم يقبح شيء منها علمنا أن ذلك ( ماطل قبط أ . فإن قبل : لم لا يجوز أن يقال . إنما حسن تلك التكاليف لمفعة )(١) عائدة إلى الشاكر والمطيع ؟ ربيانه من وجوه

الأول ، إن تعظيم (٢) من لا يستحق التعظيم قبح في العقبول ، فهمو مستحق مستحق المساعات مستحق مستحق المعطيم ، فحيثة بحس منه تعالى أن مجصهم بالواع المعطيم .

الثاني : إمه تعالى لو أعلماهم تلك المناصع معد أن كناموا مستحقب لها ، كان ذلك الدواكمل بما إدا حصمت تلك المنافع بمحض التفضل .

الثالث. لم لا بجوز أن يقال إن إمكان حصول هذه السعادات الأخروبة للمشر، مشروط بإنيانهم مهده العبادات، على ما هو مدهب الحكماء وذلك لأنهم قبالوا الإنسان إذا واطب على تحصيل هذه الشهوات البدنية واللذات الجسمانية فإنه تقوى رغبته فيها، ويعظم مينه إلى تحصيلها، فعد الموت يبقى دلك الميل والرعبة مع العجز عن الوجدان، فتعظم الآلام الروحانية. أم إذا امتنع عن تحصيل هذه اللذات، وأقبل على ذكر الله، وذكر الملائكة وذكر الدار الأحرة فإنه تفتر رغبته في الحسمانيات، ويقوى ميله إلى الروحانيات، فعند الموت يصير كأنه يتخلص من المكروه إلى المحبوب ومن احس إلى الستان، وهذا هو السب في التكاليب بالطاعات والعبادات.

<sup>(1) 10 (3)</sup> 

<sup>(</sup>٢) تعظیم قیح ( م )

فالجواب(١)

أما جواب الوجه الأول وهو الذي عليه تعويل المعترفة. وهو صعيف قيانه من وحوه

الأول: إنه بيس من شرط كون الفعل موجدً لامسحقاق النعظيم (كونه شاقً) (٢٠ مدليل: إن شواب الأنبياء عليهم السلام .. أعظم من شواب آحاد الأمة . وإن كانوا قد تحملوا من العناء نوق ما تحمله الرسول لمعصوم إدا ثنت هذا فنقول . إن كان المقصود هو ما ذكرتم من استحقاق المعطيم نكان من حقه تعالى أن يكلفهم بالتكاليف السهلة الهيئة وأن ينزيد في تقوية أسدانهم ، حتى أمم إذ أشوا بها سهيل دلك عليهم ، وحصلت لهم اسفعة التي ذكرة وهي استحقاق التعظيم .

الموجه الشاني في الجواب : إن المقصود من المعظيم حصول السرور في الفلب ولا موع من أمواع السرور إلا ويحسن من الله أن يخلف في قلب العبد لدون وأسطة هذه التكاليف .

لوجه الشائث في إيطال هذا الكلام الناعد حصول التكليف محصل احتمالان فإله إن أطاع حصل له استحقاق التعطيم ، وإن لم يبطع وقع في المداب العظيم والعناء الشديد ، فهذا التكليف دائر بين هذين الاحتمالين ومن المعلوم أن حصول التعطيم ليس من الأمور الصرورية فإن الرحل إذا حصلت له المنافع الخالبة عن التعظيم ، في سلياً عن الأفات ، ستعما بالخيرات فحصول التعطيم من المطالب الزائدة . أما إذا لم يئات به وقع في بالخيرات فحصول التعطيم أن السعي في دفع العذاب العظيم أولى من السعي في تحصيل منفعة زائدة ، ولا حاحة إلى حصوفها في شيء من الأوقات فيثب بما ذكريا أنه لو كان حكم العفل في انتحسين والتفييح في أفعال (٢) الله وأحكامه ذكريا أنه لو كان حكم العفل في انتحسين والتفييح في أفعال (٢) الله وأحكامه

<sup>(</sup>١) جواب الوحوه الثلاثه سي أوف إن تعظم

<sup>(</sup>٢) س ١ س ٧

<sup>(</sup>۴) يې حل الله ( س )

معسراً ، تكان الراجب اللازم ترك التكليف .

الوجه الرابع في إبطال هذا الكلام إن ما دكرتموه إنما يستقيم إذا كان العدد مستقلًا بالفعل والترك أما لما لم يثبت أن عند حصور القدرة والداعي بجب الفعل ، وإنه لا ينقى لهذا الكلام فائدة

# وأما الوجه الثاني وهو قوله . المنفعة المستحقة أفضل

فجوابه من وجوه: الأول: إن كون العبد مستكفياً من إنعام مولاه ، مفيد جداً . ولذلك فإن العبد إذا اكسب تسعى نفسه مائنة دينار ، وخلع عليه السلطان الأعظم خلعة تساوي مائة دينار ، فإن كل أحد يرجح هذه الخلعة على دلك المال

لوجه الثاني إن التداء الخلق لا بد وأن يقع على سبيل التفصيل . فإن كان إيصال التعضيل إليه بموحب نوعاً من أنواع الصمرر ، لرم أن يقبح التداء الخلق والتكويل .

الوجه الثالث إذا كلفه فبإن أطاع استصاد هذه الفائدة التي لإ يلرم س فواتها هوات أمر مهم ، وإن م يبطع وقبع في العبدات العظيم . وقبد بيشا أن مقتضى العقل في هذه الصورة الترك

وأما لوجه الثالث وهو إيصال اللذة والسرور ( إليه في المدار الأحرة ، مشروط مهذا التكليف فجوانه إن وجود للذة والسرور) (١) ممكن في دائه . والله تعالى قادر على كل الممكنات ، فكان قادراً على إيجادهم من عبر واسطه هذه التكاليف .

رأما مذهب الحكماء: قغير وارد على هذا الكلام لأن عمدهم الشواب والعقاب لا يحصلان نقصد الدعل المحتار وتنكوينه ، سل شما سوعان من لموارم الأفعال البشرية ودلك قول صحيح معلوم لكن بديعاً على القول بأن إله العالم موجب بالذات أما على التعريع بأن إله العالم فاعل مختار وأنه باختياره بحص

<sup>(1)</sup> س (م ، س)

المعض بالنواب ، والبعض بالعقاب ، فدلك الكلام لا يليق مهذا لبياس . ومن حق العاقل أن يقرر كل شيء بما يليق له ويسلسه وقلد دكرنيا أن الكلام في التعديل والتجدير من فروع الغول مإثبات الضاعل المحتار فتقرير هذ الأصل لشيء ، لا يتم إلا مع القول بالموجب بالذات . جمع من المقبضين ( وأنه ماطل والله أعلم )(1).

<sup>(</sup>۱) ص (م) ،

### المفصل النكامن

نی إنبارًا والنکلیف بمالایطاق واقع. وأندمتی کان الأمرک ککه امتنعاً ویقالی إنه تعالی برای مصالح العباد

الدي يدل على أن التكليف بما لا يطاق واقع رجوه .

الحجة الأولى: إنه تعالى أحبر عن أقوام معيين أنهم لا يؤسرن النة .
فقال: ﴿ إِنْ السَّدِينَ كَفَّرُوا سَوَاءَ عَلَيْهُمُ الْسُدِرَةُ مِنَ أَمْ لَمْ نَسَدُرُهُمُ لا يؤمنون ﴾ (١) يؤمنون ﴾ (١) وقال أيصاً ﴿ لقد حق القول عن أكثرهم قهم لا يؤمنون ﴾ (١) وقال ﴿ تَتَ يَدَا بِي طُبُ وتَبُ ﴾ (١) وقال : ﴿ دَرْنِي ومن خلقت وحيداً ﴾ إن قوله : ﴿ سَارَهُمَهُ صَعُوداً ﴾ (١) .

إذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى أخبر عن شخص معين أنه لا يؤمن قط ، فلو صدر منه الإيجان لرم انقبلات خبر الله ( البذي هو)(<sup>()</sup>) الصدق كذبياً ، والكذب على الله محال ، والمفضي إلى المحال محال ، فصدور الإيمان منه محيال ، فالتكليف به : تكليف بالمحال

وقبد يذكر هذا في صورة العلم ، وهو أنه تعمال . لما علم منه أن لا

<sup>(1) (</sup>i.a.) (1)

<sup>(</sup>٧)يس (٧)

<sup>(1)</sup> July (1)

<sup>(</sup>٤) الدار (١١ - ١٧)

<sup>(</sup>٥) رياده

يؤمن ، كـان صدرر الإيمـان منه . يستلوم القــلاب علم الله جهــلًا ، ومستلوم لمحال محال ، فالتكليف تكليف بالمحال وقد نذكر هذا على وجمه ثالث وهمار أن جود الإيمان يستحمل أن يحصل مع العلم معدم الإيمان ، لأنه إنما يكون علماً لـ و كان مطابقاً للمعلوم ، والعلم بعدم الإيمال إنى يكون مطابقاً ، لو حصس عدم الإيمان . فلو وجد الإيمان مع العلم تعدم الإيمان سرم الجمع بيس النقيضين وهو محال . فالأمر بمحصيل الإيمان مع حصول العلم بعدم الإيمان أمر بالحمع بين الضدين ، مل أمر بالجمع بين العدم والسوجود ، وكمل ذلك محمان ، ولذكر هـ أما على وجـ ه رابع وهـ و أنه نعـ إلى كلف هؤ لاء الدين أخسر عنهم بـأنهم لا يؤممون النثة بالإيمان ، والإيمان معتبر فيه تصديق لله نعان في كل منا أخبر عسه ( رجما أخبر مه أنهم ) (١) لا يؤمنون قط فقد صاروا مكلمين مأن يؤمنوا ، ونأنهم لا يؤمنون قط، وهذا تكليف (أ) مالجمع مين النعي والإثبيات. وتذكير هذا عن وجه خامس ( وهو أنه تعباق ) <sup>(۱)</sup> عاب الكمبار على أنهم حباولوا فعبل شيء على خلاف مما أحبر الله عمه ( نقال . ﴿ يَرَيْدُونَ أَنْ يَبِعَالُوا كَالَمُ اللَّهُ . قل لر تنبعوما . كذبكم قار الله من قبل ﴾ (<sup>(1)</sup> بيشت . أن القصــد إلى تكويس ما أحسر الله عن )<sup>(٥)</sup> عدم تكويته - قصد لتبـدس كـلام الله ، ودلك ممـا قد جي الله عنه في هذه الأبية . ثم إن في سائير الآبات أخيـر الله تعالى عمهم سانهم لأ يؤمون البنة ، فالقصد إلى تحصيل الإيمان ، يكون قصداً إلى تبديل كـــلام الله . ودلك منهي عنه في أنه أمر الكل بتحصيل الإيجان فكان هذا جعاً بين الأمر و لمي بالسبة إلى الشيء الواحد ، وذلك تكليف ما لا يطاق واعلم أن مذا الكلام هو الكلام الهادم لأصول الأعتزال.

ولقد تكلفت لهم كلمات كثيرة ، رأما أذكرها ههنا على سبيل الاستقصاء

<sup>(</sup>۱) س (س)

<sup>(</sup>۲) نکلیت ( س )

<sup>(</sup>۱۴) س (س)

<sup>(\$)</sup> النتح ( ١٥٠ )

<sup>(</sup>ع) س (م ، س)

### والكلام في هذا الباب على مقامين

المقيام الأول: قالـوا الدلائـل السمعية والعقليـة مطابقـة على أن العلم معدم الإيمان والإحمار عن عدم الإيمان لا يوحب كون الإيمان عتمع الوجود

أما الدلائل السمعيه قمي رجوه ا

اخجة الأولى . إن السرآن علوء من الآبات الدالة على أمه لا مانع (لاحد)(1) من الإعان قال تعالى المو وما منع الماس أن يؤ منوا : إذ حاءهم المدى كه(2) المعم إنكار بلقظ لاستفهام ومعلوم أن رحلاً لو حبس رجلاً احر في يت سحيث لا يمكنه الخروج عنه ، ثم يقول له ما يمنعك من التصرف في حوالي الا يمكنه الخروج عنه ، ثم يقول له ما يمنعك من التصرف في مالله كه ؟ وقوله (لإمليس) في ما منعك أن تسجد كه الإالوقوله (عن قول) (4) موسى عليه السلام لأحيه في ما منعك أن تسجد كه الإالوقوله (عن قول) (4) موسى عليه السلام لأحيه في ما منعك إد رأيتهم ضلوا كه الأن وقوله في على الشكرة معرصين كه(3) ؟ وقوله في عنى الشكرة معرصين كه(3) ؟ وقوله الله عنى الشكرة معرصين كه(3) ؟ وقوله منا الله عنى . م أدنت هم كه(1) ؟ في لم أما الباب : كيف يأمر بالإيمال وقد منعه عنه ، ويتهاه عن الكفر وقد جبه عليه الإوكيف يصرفه عن الإيمان ثم مقول المواني يصسرف عن الإيمان ثم مقول المواني يصسرف عن الإيمان ثم مقول المن يصسرف عن الإيمان ثم مقول المن يصسرف كه الإيمان أنهم لكفر ، ثم يضول في لم تكفرون كه الإيمان وقد الماني على منا الإيمان أنهم لكفر ، ثم يضول في لم تكفرون كه الآلا) وأنفأ فيهم لكفر ، ثم يضول في لم تكفرون كه الإيمان وأنفاً فيهم لكفر ، ثم يضول في لم تكفرون كه الإيمان وأنفاً فيهم لكفر ، ثم يضول في لم تكفرون كه الإيمان وأنفاً فيهم لكفر ، ثم يضول في لم تكفرون كه الإيمان وأنها وخلق والمنات المنات المنات الكفر ، ثم يضول في لم تكفرون كه الإيمان وأنفا فيهم لكفر ، ثم يضول في لم تكفرون كه المنات المنات

| (۱)س(س)          | (۸) س (ج)                                          |
|------------------|----------------------------------------------------|
| (١) لإسراء (٩٤)  | (۱) النظر ( ۱۱)                                    |
| (۲۱) الساء (۲۱)  | (١٠) لتوية (٢٤)                                    |
| (1)ص ۷۵          | (۱۱) النحريم (۱)                                   |
| مالي (۵)         | (١٢) غامر (١٩) وأعلم أن هذا الكلام في الجرء الناسع |
| · (41) · · (1)   | (۱۴) يوسل ( ۲۴)                                    |
| (۷) الاشتاق (۲۰) | (۱۱) آل عمران ( ۹۸ )                               |

فيهم لبس الحق بالباطل ثم بقول: ﴿ لم تلسون الحق بالباطل ﴾ (`` وصدهم عن السيبل ثم بقول : ﴿ لم تصدول عن سبيل الله ﴾ ('` وحال بيهم وبين الإيمان ، فقال : ﴿ وماذا عليهم لو آمنوا ﴾ ('`) ودهب بهم عن الرشد ، ثم قال ، ﴿ فإن تذهيون ﴾ (') وأضلهم عن الدين حتى أعرصوا ، ثم قال ﴿ فإ فم عن التذكرة معرصين ﴾ (')

وحاصل الكلام هها: أن هذه الآمات تصريحها بدل على عدم المع ، ولمو كان العلم بالعدم والإخبار عن العدم سانعاً ، لـزم كـدب هـده الآيات بأسرها

الحجة الثانية: إن الله تعالى قال : ﴿ رَسَلًا مَشْرِينَ وَمَنْدُرِينِ ، شَلا بَكُونَ لَسَاسَ عَلَى الله حجة بعد الرسل ﴾ (٢) وقال : ﴿ وَلُو أَنَا الْمَلْكَنَاهُمْ يَعَذَابُ مِنْ قَبْلُهُ ، لَقَالُوا ﴿ رَبِيا لُولًا أَرْسَلْتَ إِنِينَا رَسُولًا ، فَشِعَ أَيَانَكُ مِن قَبْلُ أَنْ سَلَّلُ وَنَا أَنْ اللَّهُ عَلَم عَلَماً إِلاَّ وَقَادَ أَزَانَهُ عَهُم ، فَلُو وَنَحْرَى ﴾ (٢) فلم يكن الله تعالى أنه سا أبقى لهم عَلَما إلا وقاد أزانه عهم ، فلو كان علمه مكمرهم ، وخبره عن كفرهم مائماً هم عن الإيمان ، لكان دلك من أعظم الأعدار ، وأقوى الوحوه الدائمة عنهم المقاب . ولما لم يكن كذلك علما أنه غير مانع

الحجة الثالثة ؛ إنه تعالى حكى عن الكفار في وحم السجدة. أنهم قالوا : ﴿ قلوينا في أكنّه نما تدعوما إليه ، وفي أذاننا وقر ﴾ أأ وإنما ذكر الله تعلى هذه الحكاية عهم ذمّاً لهم بسبب أنهم قالوا هذا القول ، ولو كان العلم معدم الإنجان ، والخبر عن عدم الإنجان ، ماتعاً لهم عن الإنجان ، لكانوا صادقين في

<sup>(</sup>۱) آل هبران ( ۲۱)

<sup>(</sup>۲) آل عبران ( ۹۹ )

<sup>(</sup>۲) الساء (۲۹) .

<sup>(</sup>٤) التكرير (٢٦)

<sup>(</sup>٥) الدار (١٤)

<sup>(</sup>۲) الساء ( ۱۲۵ )

<sup>(</sup> ITE ) 4b (V)

<sup>(</sup>۸) تصلب (۵)

دلك ، ولو كانوا صادقين ( في ذلك ) (١٠ لكان دمهم عليه ماظلًا فاسداً .

الحمحة الرابعة : إنه تعالى إنما أنزل قوله . ﴿ إِن الدّير كَفَرُوا ﴾ (١) إلى قوله : ﴿ لا يؤمنون ﴾ وإنما أنزل قوله . ﴿ لقد حَن القول عَن أكثرهم فهم لا يؤمنون ﴾ (١) ذمّاً هم ، ورجمراً لهم عن الكفر ، وتقييحاً لمعلهم ، قلو كائبوا عمومين عن الإيمان لما استحقوا الذم ، بل كائبوا معذورين ، كما يكون الأعمى معلوراً في أن لا يرى ، والرمن في أن لا يمشي .

الحجمة الخامسة . إن القرآن إنما أنزل ليكون حجة لله ولرسوله على الكفار ، لا ليكون حجمة للكفار في إسطال النسوة والتكليف ، فلو كمان العلم والحبر مانعاً ، لكان لهم أن يقولوا علم أقررت بأن الله علم الكفر وإخبر عن كوننا كافرين ، وهذ العلم والحبر من قوى الموانع ؟ فلم يطلب المحال منا ؟ ولم يأمرنا ( بالمحال) (4) ومعلوم أنه لو كان العلم والخبر مانعاً ، لكان هذا الكلام لا جواب لله ولا للرسول عنه .

الحَجْةُ السَّادَمَسَةُ إِنَّهُ تَعَالَى قَالَ : ﴿ يَعَمَّ لِمُولَى رَبِعَمُ النَّصِيرِ ﴾ (\*) ولو كَانَ مَعَ كُونُ الْإِيمَانَ مَحَالَ الوجنود ، وكلفهم به ، ويعلمهم على تتركه ، لم يكن نَعْمُ اللَّولَ وَنَعَمُ النَّصِيرِ ﴿ بِلَ كَانَ يَئِسُ اللَّولَى وَنَسَ النَّصِيرِ

أذلك لأن بيدهك الجيئرية (أنته تعنالي خلق (ألكفير فيهم) وأزاده مهم .
 مستنبة معطير مشييسة معد ج بال المراء أداري .

|             | • • • • • •      |
|-------------|------------------|
|             | (١) على (س)      |
| 1           | (۲) البقرة (٦)   |
| MAN AT      | (۲) يس (۲)       |
| 11 g + 12 + | (1) من (س)       |
| 133 21h ;   | (٥) الأنفال (٢٠) |
| 0) ( ( ! !  | (۱) القرة ( ۲۸ ) |

وعلم (۱) الكفر منهم وأخبر عن وجود الكفر لهيهم وكل واحلة من هذه الأربعة موجب تام لحصول الكفر . وأيضاً : حلق فيهم مجموع القدرة والداهي الذي هو موجب الكفر . وأراد ذلك المجموع وعلمه وأخبر عنه ، وكل واحد من هذه الأربعة أيضاً سبب تام لحصول الكفر ، وأيضاً : لم يخلق الإيمان فيهم وما أراده مهم وما علمه مهم ، وما أخبر عنهم وهلد الأربعة أيضاً أسباب تامة ، وأيضاً لم يخلق فيهم داعية الإيمان ولم يرده ، ولم يعلمه ولم يخبر عنه ، وكل واحد من هذه الأربعة أيضاً سبب تام ، فيلت أن على قول الجبرية حصل الحواب المام المسكت لقوله تعالى . ﴿ كيف تكفرون مالله ﴾ (۱) من سنة عشر وجهاً ويثبت أنه لو كان الخبر حقاً ، لكان هذا المسؤال باطلاً

الحجة الثامنة : إن هذه المداتح والسرواحر غير محتصة بالقران ، سل هو موجود في جميع الكتب الإلهية . ومدكور في سنة جميع الأسباء والرسل ، ولو كان العدم والخير مانعاً ، سطل الكل

الحيمة الناسعة : الآيات الدالة على أن تكليف ما لا يطاق لم تُوجد قال تعالى : ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ (٢) وقال . ﴿ وسا جعل عليكم في السين سرح ﴾ (١) وقال ا ﴿ ويضع عهم إصرهم ، والأعلال التي كانت عليهم ﴾ (٥) وأي حرج ومشقة فوق التكليف بالمحال ؟ .

فهذا ما يتعلق بالدلائل السمعية .

وأما الدلائل العقلبة فس وجوه :

الحجة الأولى: إن لو كان العلم بعدم الشيء مامعاً من تكويسه ، لزم أن لا يكون الله قادراً على شيء أصلاً ، لأن اللذي علم الله وقوعه يكون واجب

<sup>(</sup>۱) وحلن فيهم ( س }

<sup>(</sup>۲) الْهُرة ( ۲۸ )

<sup>(</sup>٣) البقرة (٢٨٦)

<sup>(</sup>١) الحج ( ٧٨ )

<sup>(4)</sup> لأحراف (١٥٧)

الرقوع ، وما لم يعلم بكون ممتنع الرقوع والواجب لا قدرة على إيجاده ، لأنه لما كان واحب الوقوع ، فهو يقع ، سواء فعله القادر أو لم يفعله وأسا الممتنع فظاهر أنه لا قدرة علبه ، فيلرم أن يقال : إن الله نعالى لا قدرة لمه على شيء أصلاً ومعلوم أن الكلام في الحكمة والسقه ، فسرع على إنسات كوم قادراً ، فإن كان هذا الكلام يقدح في كونه تعالى قادراً ، وجب أن يكون باطلاً .

الحجة الثانية : إن العلم يتعلق بالشيء على ماهر علمه ، فإن كان ممكلًا في مسله ، علمه ممكناً ، وإن كان واجباً ، علمه واجباً ، ولا شك أن الإبحان والكفر محسب ماهيته ودانه ممكن الوجود ، فلو صار واحب الرجود بسبب العلم والحبر ، لزم كون العلم والحبر مؤثرين في تغير حال المعلوم ، والمخبر ، وفي تبديل صفته ، ودلك محال . فيشت أن العلم والخبر لا يـوجمان المتناع المعلوم والمحبر

الحجة المثالثة . إنه لو كان العلم والخبر مانعاً من العمل ، ما كان العمد قادراً على شيء اصلاً ، لأن الذي علم الله وقوعه ، كان واحب الوقوع ، والمنع لا قدرة والواحب لا قدرة عليه والذي عدم عدمه كان ممنع الوقوع ، والممنع لا قدرة عليه ، فوجب أن لا يكون العبد قادراً على شيء أصلاً ، فيلزم أن تكون عليه ، خوجب أن لا يكون العبد قادراً على شيء أصلاً ، فيلزم أن تكون حركانه وسكناته حارية محرى الحركات الاصطرارية للحيوانات . تكمأ بالبدية نعلم فساد دلك ، فإل من ومي في وجه إنسان بأجرة حي شجه ، فإنه يدم الرامي ولا يدم الوحه ، ويلوك بالبديه تقوقة مين ها إذا سقطت الأخرة عليه من المنقف ، وما بين ما إذا ومي بالقصد إنسان وحهه بالأجرة ، ولذلك فإن العقلاء ببدأءة عقولم يدركون الفرق بين مدح الحسن ودم المسيء ، ويلتمسون ويأمرون ويعانون ويقولون لم وعلت ؟ ولم تركت ؟ فيثبت أن العلم والخبر لو كان مانعاً من القعل ، لما صح المدح والدم البنة ، وثبت أن العلم والخبر لو معلوم بالصرورة ، فوجب أن لا يكون ذلك العلم والخبر مانعاً من الفعل

الحجة الربعة: أو كان العلم بالعدم(١) مانعاً من الوحود ، بكان أسر

<sup>(</sup>١) العلم بالعلم (م)

الكافر بالإيمان أسراً بإصدام علمه ، وكما أنه لا يليق به أن يأسر عباده ساعدام دانه ، فكذلك لا يليق به أن يأمرهم بإعدام علمه ، لأنه كما أن إعدام ذاته محال ( فكدلك إعدام علم الله محال ) ( أن فلا حرم م يبود الأمر به ، فكذلك إعدام علمه محال ، فبوجب أن لا يرد الأمر به ، وحيث ورد الأمر ، بهذه الأفعال ، علمنا أن العلم والخبر لا يمعان من القعل .

الحجة الخامسة: الإيمان في نفسه من قبيل الممكنات والحائزات ( نظراً إلى ذاته ، فوجب أن يعلمه الله تعالى من الممكنات الجائرات ) (أ) إذ لو لم يعلمه كذلك لصار ذلك لعلم حهالاً ، وهو محال . وإذا علمه الله من الممكنات الجائرات التي لا يمتسع وجوده وعدمها السة ، قلر صار بسبب ذلك العلم واجاً ، وحب أن يكون ذلك العلم موحباً ، لكوب من الممكنات ، ولكوبه من المواجنات ويجتمع النقيصال ، وهو محال .

الحجة السادسة: إن الأمر سالحال سفه وعبث ، فلو حار ورود الشرع مه ، لجاز أيضاً وروده بكل أنواع السفه ، وحينئذ يلرم أن لا يمتنع وروده وأظهار المعجر على الكادبين ، وأن لا يمتنع أيضاً أن لا يمي بوعده ووعيده وحينك تنطل النبوة والتكليف .

الحجة السابعة: لو حار ورود الأمر بالمحال (") في هده الصورة لحار أمر الأعمى ينفط المصاحف، وأمر الزمن أن يطير في الهواء، وأن يقال لمن قيد يداه ورجلاه، وألفى من شاهق جبل لم لم تطر إلى السموات ؟ولماً لم يجز شيء من دلك في العقول، عدما أنه لا يجوز الأمر بالمحان، ودلمك يدل على أن العلم والخبر عبر مانع من الفعل.

الحجة الثامنة : إنه لو حاز ذلك لحدر بعثة الأنبياء إلى الحمادات ، وإنرال الكتب عليها ، وإنزال الملائكة لنيليع التكاليف إليها حالاً معند حال ، ومعلوم أن ذلك سحرية واستهراء بالدين

<sup>(</sup>۱) س (ع)

<sup>(</sup>٢) س (ع)

<sup>(</sup>٣) بالحال س ( س)

الحجمة التاسعة: إن العلم موجود الشيء، لو انتضى وجوب وجوده لأعلى العلم عن القدرة، والإرادة، فوجب أن لا يكون الله قادراً صريداً عتاراً. وقد ذكرنا أن الكلام في الحكمة والسفه قرع عن الكلام في إثبات العادر المحتار.

فهــذه جملة الوجــو، العقلية التي يمكن ذكــرها في بيــان أن العلم والخبــر لا يمنعان من الفعن .

المقام الثاني ٠ الجواب النفصيلي عن دلك الكلام

ومجموع ما ذكره الناس ثلاثة أرحه

الأول : وهو طريقة أبي على وأبي هماشم واختيار الفاضي عبد الجميار بن أحمد ، وهو أمه إذا قيل لهم : لمر وقع خملاف معلوم الله ، لرم أن ينقلب علم الله جهلاً . وقالوا . خطأ قول من يقول . إنه ينقلب علمه حهلاً ، وحطأ قبول من يقول : إنه لا ينقلب ، ولكن يجب الإمساك من الفولين .

الموجه النساني في الجموات: طريقة الكعبي ، واحتيار أي الحسير البصري وهو أن العلم يتبع المعلوم وإذا فرصما أن الواقع من العمد هو الإيمان ، لزم أن يكون الحاصل في الأرن هو العلم توجود الإيمان ، وإذا فرصما أن الواقع من العبد هو الكفر بدلاً عن الإيمان ، لرم أن يكون الحاصل في الأرل هو العلم توجود الإيمان ، فهذا فرص علم بدلاً عن علم بدلاً عن علم أخر ، لا أنه يتعير (١) علم الله

وهذان الجوبان هما اللدان عليها اعتماد جهور المعتزلة

والوجه الثانث من الجواب وهو طريقة هشام من الحكم ، وهو أنه نعالى كان في الأرل عالماً بحقائق الأشباء وبماهيتها ، وكان عالماً بأنه تعالى بجدثها مراراً كثيرة ، وأما العلم بتلك التفاصيل وبتلك الأحوال ، فيأكنان حاصلاً في الأرل

<sup>(</sup>١) يتعون ( م )

البنة وإنما يحدث العلم بها عبد حدوثها وذلك لأن داته نعالى توجب حصول العلم بالمعلوم ، لكن بشرط حصول دلك المعلوم على ذلك الوحه ، فبادا حصل ذلك المعلوم على ذلك الوجه ، فقد حصل الموجب مع شرط الإبجاب فلا جرم يحسث دلك العلم . وإدا منعنا كوته تعلى عبالاً بهنده الجرئيات في الأدل ، فقد زان هذا الإشكال .

رهذا منهى البحث في هذا الباب

واعلم . أن الجواب الأول من هذه الأجوبة الشلالة في غناية الضعف . وذلك لأنهم إذا أرادوا أن النفي والإثبات بناطلان في نفس الأمر ، كأن هذا قولاً بإثبات واسطة بينها و بديهة العقل دافعة لذلك . وإن أرادوا به : أنهم لا يذكرونه باللفظ واللسان ، فالإلزام ما ورد على لفظهم وكلامهم . وإنما ورد على هذا البحث في نفسه

أما الجواب الثاني فهو أيضاً في غاية الضعف وذلك لأمه لا نزاع أمه منى كان الواقع هو صدور الإيمان عن العيد كان الواقع هو علم الله يوجود الإيمان . ومنى كان الواقع هو صدور الكفر عن العد كمان الواقع هو علم الله بوجود الكفر إلا أن هذه القصية شرطبة

وإن قولها : إن كان الصادر عن العبد كدا ، كان الحاصل في حق الله هــو العلم بكذا . لا شك أنه قصبة شــرطية ، إلا أنه نقول . هــل حصل لله تعــالى علم بوقوع أحد الطرفين أو م مجصل ؟

فإن لم يحصل فهذا هو نول هشام بن لحكم ، وإن حصل دنقول الماكان العلم في نفسه واقعاً على وحه خاص وكونه علماً مشروط بكونه (١) دلك العلم، فنو تغير المعلوم لزم لا محالة بغير العلم وهو محال من وجهين الأول: إن انقلاب علم الله جهلاً: محال والثاني: إن علم الله ، كان علماً قبل تغير هذا المعلوم (فعد تعير هذا لمعلوم ، يلزم أن ينقلب دلك العلم عن كونه علماً في

<sup>(</sup>١) بوټو ځ ( س)

الرمان الماصي )(اا ويلرم حدوث تغير الشيء عن صفته التي كانت حاصلة ، وأن يقع ذلك التغير في الزمان ، وهذا بما لا يقيله العقل البتة وأيضاً : فالعلم بالوقوع مشروط سالوقوع ، فإذا حصل العلم بوقوع الكفر فقلد حصل وقوع الكفر ( فلو فرصنا مع ذلك العلم عدم حصول الكفر ، فحيشذ يلزم أن مجصل عدم الكفر ، وهو محال

وأما الحواب الشالث: وهو قبول هشام من الحكم. إنه تعالى لا يعلم الحزنيات قبل وقوعها فهذا قبول قد أطق أكثر المسلمين على عدم الالتفات إليه. واتفعوا عبلى أنه يجب سنويه تعالى عنه ، وإن كنان لاختلاص عن تلك العقيدة البئة إلا بالترامه.

ههدا حاصل الكلام في هذا البات ( والله أعلم بالصواب )<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱)س (ع)

<sup>(</sup>۲) س (غ)

<sup>(4) 54(5)</sup> 

The second of th

(On 3)

(f) + +)

 $(T) \in (A)$ 

### المعصلت المياسع

## في وَكَأُمُواعِ أَحْرِمِ الدِلاِيُّلِ على فسا والقول بتحسين العقل وتقبيح دني أفعال لادرفي أحكام

فالحجة الأولى(١): أن نفول , لو حسرى حكم تحسين العقس وتقبيحه في أفعال الله ، وفي أحكامه لقبح منه تكليف من علم أنه يكفر وهذا ناطل فذاك باطل

سين الملازسة : إنا لا نسدعي همها أن صندور الإيمان سنه ممتنع ، إلا أسا مقول . إن هذا التكليف قبيح في الشاهد . وبيان ذلك بأمثلة ·

المنال الأول أن من بنى رباطاً في معازة مهلكة ، وعلم علماً يقيماً لا ريب فيه أنه متى بنى دلك الرباط ، فإن النصوص وقطاع النظريق يتخذون قلعة حمينة لأنفسهم ويعظم ضررهم على الناس ، ويتعذر بسب دلك الرباط فهرهم ومنعهم . ثم إنه مع هذا اليقين يسي ذلك الرباط ويقول : ما أردت منه إلا أن يجتمع أولئك اللصوص فيه ، ويتركون اللصوصية ويؤممون الطرقاب ، ويعينون لقوافل على ما لهم من المهمات والخيرات ، فكل من اعتقد فيه أنه مع دلك اليقين بنى ذلك الرباط قصى عليه بكونه مناعياً في فتح باب الأفات ، والمخافات وبكذبونه في قوله : إني ما قصدت إلا الخير والنمع فكذا ههنا

المشال الثاني : كمل من جمع بمين عميده وإسافه ، ورين البعص في عمين

<sup>(1)</sup> في الأصل - انفصل الثاني والعشرون

البعض، ورعب المعض في البعض على أقصى الوحوه، ثم وضع عددهم كل ما مجتاحون إليه س الأطعمة والأشرية وحصل في قلوبهم شهرة أن بعجر بعصهم بالبعض، وقوى تلك الشهوة، وأرال الموانع ثم يقول إلى إنما بعث دلك حتى يجتهد كل واحد مهم في منع تفسمه عن تلك الشهوات، حتى يستوجب مريد الثواب والكرمم ثم إنه يعلم علماً يقيماً أنه لا تحصل هذه العصمة والطهارة لبنة، وأن الحاصل ليس إلا العجود والعسق، فإل كل أحد يكذبه في دعواه، ويقول له، إلك ما أردت إلاً فتع باب لقجود والشرود

المثال الثالث . من دهم سكيناً إلى عبده ، وعلم يقيناً أنه متى دفع ذلك السكين إليه فإنه يقتل به ولذه ، ثم إنه مع هذا اليقين . يقول : إن إنما دنعت هذا السكين إليه ليقبل به عنواً في (١) عان كل أحد يكذبه ، ويقول الله الله علمت علماً يقيد أنه لا نقتبل بدلك السكين إلا وللنك ، ثم إنك دنعته إليه ، وأرلت عنه جميع الموانع من قتل ولذك . دل هذا على أنك كنت ساعياً في قتل ولدك .

المشال الرابع : من وقع في بشر ، فألقى إنسال إليه حسلًا . ويعلم هذا لملقى يقيناً أنه متى ألقى الحبل إليه ، فإنه يحتق بذلك الحبل نفسه . ثم إنه منع هذا اليقين ألفى ذلك الحبل إليه ، حكم كل أحد بأن إنما ألقاه إليه ليقتبل به نفسه .

المثال الخامس: قبال محمد بن زكريا الرازي . في لماطرة الطويلة التي دارت بينه وبين الكعبي (٢) إن رحلًا لو علم انبه الساحة حتى تمهر فيها ، ثم كلفه عنور بهر ، بيصل إلى موضع فيه دواء يشعب من مرص مه ، إلا أنه عالم نأن ابنه هذا سيمسك عن السباحة بالحتياره حتى يصبر دلك سبباً بخرقه ، ثم أنه مع هذا العلم يأمر ولده بالسباحة ، ولم يمنعه منه أشد المنع ، فإنه يعد ذلك الأب عالى ، غير باضر لذلك الولد . ولا مريداً للأمر الأصلح له

<sup>(</sup>۱) 4 (س)

<sup>(</sup>۲) الكلي (م)

ئم قال وإن قيل: هذا ليس بمثال لعمل الله تعالى وإنما المثال فيه الرجل لمه بسون وعلمهم الساحة ، ثم أسرهم أن يعسروا بهرا إلى للدة فيها حاجتهم ليصيبوها ، وكان عالماً بأد فيهم من يختر تعريق نضمه فههما لا بجب على دلك لأب الناظر الرحيم أن محرم الواصلين من أجل الهائكين .

ثم أجاب محمد بن زكريا ، فقال : إن هذا ألمثال لا يصح إلا شرائط

الأول الذي كرن هذا الأب ليس هو الذي أحوج أولئك الأولاد إلى طلب الشيء الذي لا يوجد إلا ما وراء الهر. أما لو كان هو الذي أحوجهم إلى دلك الشيء ، ثم إنه بكلفهم العور لوحدان ذلك الشيء كان هو الذي عرص دلك تولد للتعريق . ومعلوم أن الله تعالى هو الذي حلن الحاجة والشهوة في قلوب الناس قلم أدخلهم دار الدنيا ، وكلفهم بالتكاليف الشاقة ، وبالامتناع عن المشتهبات اللدندة ، مع علمه تعلى بأنهم لا يتركونها ، بل يقدمون عليها وبصورون مستحقين للعقاب الشديد ، سبب إقدامهم عليها ، كان في الحقيقة هو الذي ألقاهم في ثلك المحنة .

والمنسوط الثاني . أن يكون الأب غير عدلم علماً يقيناً سأن ولده يسعى في تعريق لفسه ، فإنه لو علم ذلك يقيناً فإنه يصح<sup>(1)</sup> منه أمر ذلك الولد بالعدور والله مسحامه كمان عالماً علماً يقيناً مسرأ عن الشك بأن الكافر تسعى في تعريق نفسه نسب كفره

الشرط الثالث · أن يكون ذلك الأب(٢) عاجزاً عن أن بحص بذلك التكييف أولئسك الدين يعلم من حسالهم أنهم يصلون إلى المصلحة والحسير ، فلأجل هذه الصرورة يأمر الكل بالعبور ، أما الله سبحانه فهو قادر على أن يخلق الدين يعلم من حالهم أنهم يطيعون ولا يجلق أحداً من الذين يعلم من حالهم أنه لرحلقهم لكفروا به ، واستوجبوا العقاب العظيم

<sup>(</sup>١) من الحتمل أن الكلمة لا يصح

<sup>(</sup>٢) الإسان (س).

والشرط لرابع: أن يعلم ذلك الأب أن النصع الواصل إلى المصلحين أكثر من الضرر لواصل إلى المصلحين ، فإن ترجيح الجانب الأعلب هو الواجب في العقول . وهها الفائدة في الحلق وفي التكليف وجدان اللذة ، ومعلوم أنه ليس في قواتها صور ، مدليل (١) أنه في حاله العدم كانب هذه اللذة فائتة مع أنه لا ضور . وأما المصار الناشده من الحلق والتكليف فهي العذاب (١) المدائم . ومعلوم أن هذه المضرة أعظم من تلك المنفعة ، فكان الواجب في حكم تحسين العقل وتقييمه ترك المناق والتكليف لللا تلرم هذه الصار العظيمة .

الشرط الحامس · أن يكون المصلحون أكثر عدداً من المصدين ، فإسه لو كان الأمر بالضد لم حار ، ومعلوم أن الكفار أكثر عدداً من المسلمين ، والعساق من المسلمين أكثر عدداً من الصالحين منهم ، فيثبت بما ذكرما : أن المشال لذي بدكره المعرلة إما يجس لهذه الشرائط الخمسة .

والكل ثانت في مسألتنا ، فيثنت أنه نو كان تحسين العقبل وتقبيحه جارياً في أفعال الله ، وفي أحكامه لوجب القطع نقسح تكليف من علم الله أنه يكفر

واعلم أن حاصل اجواب منه يرجع إلى طريقين -

الطريق الأول. وعليه اعتماد جهور المعترلة في هذه المصابق أن فالوا: المخلق والنكليف (٢) (كما حصلا في حق س كفر، فكذلك حصلا في حق س أطاع. وذلك يدل عن أن الحلق والتكليف) (١) ليسا سببين لحصول الكفر والمعصية. إذا ثبت هذا فنقول. كل صاصدر عن الله تعالى من الخلق والتكليف فإنه محض الإحسان، لأنه تعالى أقدر الكافر على الإيجان، وأراح أعداره وعلله، وكان هذا التكليف تعريضاً منه تعالى للكافر لأعظم المافع. أما وقوعه في الكمر عليس ذلك من الله تعالى م عبل نهسه. فلهذا

<sup>(</sup>١) بدليل أن رم)

<sup>(</sup>٢) العلل ( س )

<sup>(</sup>۳) و بنکوین ( س )

<sup>(</sup>٤) س رج)

السب قائمًا التكليف من علم الله منه أنه يكفر ليس بقبيسع . وهذا هــو الطريق (١) الذي عليه يعولون

والطريق الثاني: طريقة هشمام بن الحكم , وهي أن هذه الإشكمالات إنما تلزم لو قلنا : إنه كان عالماً في الأرل بأن قلاماً بكفر ، فإذا لم نقبل بدلك ، يل قلمًا : إنه تعالى لا يعلم هذه الحزئيات إلا عند وقوعها الدفع الإشكال .

والجواب عن الأول(Y) من وجهير

الأول الاسلم أنه تعالى سوى بين لمؤمن وبين الكافر والدليل عليه أنه لو كان الكافر مساوياً للمؤمن في الذكاء والمسلادة وفي الإيصاف وعدم الإيصاف، وفي الأعوان الخارجية وعدمهم، لكان الدليل الذي سمعه المؤمن واستفاد منه العلم بالمدلول، إذا سمعه الكافر وجب أن ستفيد منه ذلك المطلوب، فلما لم يكن كذلك علما أن دلك التفاوت إنما وقع للتفاوت في قوة المخاطر وملادته وإن استويا في دلك لكهما تقاوتا (في البرضة في طلب العلم، الحاطر وملادته وإن استويا في دلك لكهما تقاوتا (في البرضة في طلب العلم، أو إن استويا فيه لكنهي) (١) تصاوتا في المصابرة على مشاق طب العلم، أو إن استويا ، لكهما تفاوتا في كون أحدهما صفراوياً حاد المراح ، عما للحصومة والشغب، وكون الآخر بلعمياً ، بليد المزاج ، سريع الانقياد للعبر، للحصومة والشغب، وكون الآخر بلعمياً ، بليد المزاج ، سريع الانقياد للعبر، وإن استويا في كل دلك ، لكمي تفاوتا في وحدان العدم والكتاب والرمان وفراغ وإن استويا في كل دلك ، لكمي تفاوتا في وحدان العدم والكتاب والرمان وفراغ البال ، فإن متقدير حصول الاستواد في كل هذه الأمور ، يمتم وقوع التعاوت في العلم و، لجهل والإقرار والإتكار والإصاف والعداد .

فيشت نما دكرما أن الذي مدعيه هؤلاء المعترلة من التسبوية بسين المؤمن والكافر في جميع الأمور : عاطل ، بعيد عن الدلائل والاعتبارات<sup>(4)</sup> .

والموجه الثناني في الحواب 1 إن المبادى، والوسائيل إنما تراد لغاياتها

<sup>(</sup>۱) اخرت ( م )

<sup>(</sup>٢) الطريق الاول

<sup>(</sup>۳) س (ع ، س)

<sup>(1)</sup> قريادة بيان أفرأ الحرء التاسع من الطالب العاليه

ومقاصدها ، والأمور إنما تعتبر بحواتيمها ، نهب أنه سبحانه سوى بين الكل في جمع هذه الأصور لكن لما كنان المقصود من جميع هذه الأمور وصول العبد إلى الحيرات والسمادات ، وعلم اقد سنحانه أن هذا المصود لا بحصل ، بل الحاصل صده ، وهو الفهرر الدائم ، والمعقاب الشديد في الدنيا وفي الأخرة مثل أن يكون الكافر فقيراً أحمى ، مبتلي بأنواع المحن ، والآلام في الدنيا ، ثم لما مات نقل إلى الدرك الأسفل من النار ، فهنذا الإنسان لم يستغد من هذه الحياة ، ومن هذا الدكليف إلا العباء والبلاء ، والشدائد والمكاره في الدنيا والأخرة . وإذا كان كذلك فيالإله الحيال العالم بعراقب هذه الأمور ، علم أن بعريصه إيناه للمنافع العالم المؤلف بوسيلة حصل الجزم بأنه لا يقصي إليها ، بلا تعضي إلى أصدادها ، والإقدام على مثل هذه الوسيلة قبيح في العقول فلو النعريض توسلاً إلى أصدادها ، والإقدام على مثل هذه الوسيلة قبيح في العقول فلو قبح التخليق وقبح التكليف . وحيث م يكن الأمر كذبك ، علمنا أن العقل معزول عن الحكم بالتحسين وانتقبيح في أنعال الله وفي أحكاسه . وهو الطلوب

الحجمة الثانية: لو كمان تقبيح العقبل وتحسينه معتسراً في أفعال الله وفي أحكامه لزم أن يقبح منه لحلق وذلك عاطل فهذا باطل. بيان الشرطية أن الاحداث إما أن يكون لنفع ومصلحة ، أولاً لمصلحة والأول عائداً إلى الحالق أو إلى المختوق

والأول: باطل بوجهين. الأول: إن ذلك بوجب كوبه تعالى عتاجاً وهو عالى والثاني إن تلك الحجه إما أن تكون قديمه أو حادثة ، فإن كانت قديمة وحب أن محصل تخليق العالم قبل ما وقع ، لأن المقتضى للتحليق ، لم كنان هو تلك الحاحة وكنانت تلك الحاحة حاصلة قبل دلك الوقت ، فحيشة يكون المقتصى لحدوث ذلك الحادث ، سليماً عن المعارض فوجب أن يحدث ذلك الحادث قبل أن يحلث ودلك محال وإما إن كانت الحاجة حادثة عاد الكلام في المقتصى لحدوث الحاجة ، ولزم التسلسل

وأما الفسم لثاني : وهو أن يقال | إنه تعالى إنما أحلث العالم لنتمع عبائد إلى المحلوق . فهذا أيضاً : عاطل وعدل عليه وجوه

الأول: إنه ما كان في العدم شيء بجتاج إلى شيء حتى يكون الإيجاد إحساناً إليه ، بل معول ، إن دلك يوجب الدور ، لأنه لا يصبر المخلوق موجوداً إلا بايجاد الخالق ، ولا يحصل إيجاد الخالق إلا إذا كان إحساساً ، ولا يكون إحساساً إلا إدا كان دلك المحلوق سوحوداً ، حتى يكون دلك الإيجاد إحساساً إليه ، فيثبت أن هذا يوجب الدور وأنه محال

والشاني : إن الإحسان لا يكنون إحساناً إلا إد كنان مسيوقاً لحصول الحاحة والشهوة بيتقامل هذا النقع بدلك الضور السابق ، وذلك يقدم في كون إحساماً وقد سبق تقرير هذا الكلام بالاستفصاء

والشالث وهو أن ذلك الإحساد إصا أن يحصل في المدنيا ، أو في الأحرة . أما في المدنيا ساطل الأنها دار الدلاء والشقاء والعموم والهموم ، وحصول الأحلاف<sup>(1)</sup> المؤديه كالحرص والحاجة وأما في الأحرة فالأكثرون هم الكفار وهم<sup>(7)</sup> أهل العذاب الذائم

وأما القسم الثالث \* وهو أن يقال : إنه تعالى خلق ا خلق لا لنفع أصلًا

فهذا عنت ، وهو تبيح في العقول

فيثبت بما دكرما أن حكم العقل في التحسين والتقبيح لمو كان معتبراً في أفعال الله وفي أحكامه لقمح من الله الحلق ، وحيث لم يكن كالملك ، علمما أمه باطل والله أعلم

الحجة الثالثة · لوكان حكم العقل بالتحسين معتبراً في أفعال الله تعالى ، وفي أفعاله لفيح من الله أن يقول لمعمد · إن فعلت الفعال الفيلاني أو تتركت الفعل الفلاني عناقبتك . وبالاتفاق هذا لا يقيح ، فوجب أن تكون العقبل

<sup>(</sup>١) الأحلاق (س)

<sup>(</sup>۲) وهم ( س )

معزولاً في هذا الحكم بيان الملارمة أنه تعالى إذا قال لعده إن فعلت العسر الفلاني أو نركت الفعل العلامي عاقبتك ، فللعيد أن يقول بنا إله العالمين أتعمد في يؤجل منفعة تعود إليك؟ أو إلى ، أو إلى ثالث فيإد عليتي على الفعل العلاني أو على الترك الفلاني ، ننعم يعود إليك فياست محتاج وطالب لجر المنفعة ولدفع المضرة . وهذا عال وأيضاً : هب ألك عتاج ولكن من البعيد أن تكون في الحاجة والفقر إلى حيث تنتمع بالأعمال الحقيرة التي أن يها في الصلاة أو في غيره (هذا هو الفسم الأول) ".

وأما القسم الثاني : وهو أنك تعذبني على فعل كذا ، أو عملي نوك كندا . لأجيل أن دلك المعمل أو ذلك التمرك انتضى فوت بعض المسافع عني فهمدا متدقض . لأن حاصل الكلام يصير إلى أنه يقال للعند : منا كان لي غنرص في أمرك بالفعيل لفلاني، وفي بهيث عن الفعل الصلاني. إلا أن مجصل لـك منه يقع ، أو يبدوع عنك سبه صرو ، فلها لم تسع في تحصيل دلك النفع لنفسك ، فأما أعدبك أسد الأباد ، لأجس أنك قصرت في تحصيل دلك النفع لنعسك . وهذا مناقض لأن المقصود من السعي في حمله على تحصيل ذلك النمح لنفسه أن ينتفع به . وأهم المهمات له الدفاع الضور ، فاتصال الصور العطيم إليه حلا يه على أن يسعى في تحصيل النفع لنصب . كلام متنافص . ومثال . أن مقول الرجل لعده : اجتهد في تحصيل ديبار لنفسك ، لأحل أن يعود سم ذلك الديمار إليك وإن م تمعل ذلك فإني أقطم أعصاءك عقاريص من النار ، لأجل أمك قصرت في تحصيل دلك الديمار لنفسـك . ومعلوم أن هذا الكـلام في عابــة العساد، وأيضاً: فلا نزاع في أنه بحس من الله تعالى أن يتفصل بأنواع المناقب إنما الذي يتوقف حصوله على التكليف استحقاق التعظيم ، ولا شك أد حصول هذا الاستحقاق من الأمور التي ليست من المهمات الأصلية ، ولا من الحاجـات العسرورية ، فإذا قصر العبد في التكاليف محيشة يفوته هذا الاستحقاق ،

فتعذيبه عليه يفتضي إلحاق أعظم المضارب، لأجل أنه قصر في تحصيل مفعة عبر صرورية لنفسه ومعلوم أنه متناقض

رأما القسم الثالث , وهو أن يعدمه الله تعالى لأجل أن بحصل مو منطقه نعم لعيره فهاذا محص الطلم ، لأن البطالم لا يقعل شيشاً إلا أن يلحق الصرر فيره ، لأحل أن يلحق النصم بنصمه , والله متعالى عن الطلم

وأما القسم الرابع . وهو أنه تعالى يلحق العقبات بهذا العبيد ، لا لشيء من هيذه الأقسام الشلاثة . فهيذا أيضاً محض البطلم ولا يبقى معه اعسيار الهيدة متحسين الحقل وتقبيحه .

واعلم أن السيد إذا أمر عبده في الشاهد ععل في أطاعه ، فإنه يحسن من السيد إيداء دلك العد وإيلامه وذلك لأن السيد يقول إلاما أمريك بالقعن الفلان لأحل أن أستعيد من ذلك الفعل ، يقعاً بنفسي قلي لم تأت بذلك الفعل ، فقد بقيت محروماً من دلك الفع ، فأعاقبك لأجل أنك بنعيب في تغويب النعم على . وهذا في حق الله تعالى محال ، لأنه يمتم أن ينتفع بأفعال المعاد . قلم ين إلا أن يقال اله تعالى إلما أمرهم ، وإنما بهاهم لمناقع عائدة إليهم . وقد بينا أنه متى كان الأمر كذبك فإنه ( لا )(1) يقبح من الله تعالى أن يعاقبهم عن ترك الواجب ، أو على فعل الحرام ، قطهر المرق بين المابن(١٠) .

الحجة الرابعة , لو كنان حكم العض معتبراً لقبح من الله تعالى تعذيب الكمار والعصاة وهذا باطل قداك ماطل , بيان الشرطية : إن الممعة الحاصلة من دلك ألتعذيب إما أن ترجع إن الله أو إلى دلك العبد المعلب , أو إلى عيره ، والأقسام الثلاثة باطلة , أما الأون : فلأن إله العالم متعالى عن النفع والصرر ، والشاني أيصاً باطل ، لأن لعناب الخابص الندائم لا يكون بفعاً ، والشالث

<sup>(</sup>١) فإنه يصح ﴿ يأميل ﴾

<sup>(</sup>٢) بين الناس (م)

أيضاً , باطل لأن تعذيب الإسان لأجل أن يصن سببه معم إلى العير ظلم ، ولاده ليس تعديب هذا ، لأجل اتصال النمع إلى الأحرين ، أولى من الصد ، فيشت أن هذا التعذيب قيم في العقول ، بحلاف الشاهد ، فإن السيد إنما يجس منه تأديب عبده وتعذيبه في بعص الوجوه ، لأن السيد يتأذى بإساءة العند إليه ، وينهي حب الانتقام في قلبه ، فإذا نتهم من ذلك العبد ، فإنه يتحلص بسبب دلك الانتقام من العم الذي كان حاصلاً في قلبه وأيضاً . فإد أدب العند وهدنه ، عاد العند إلى المواظة على الأفعال المابعة لذلك السيد أما الإله تعالى فإنه منزه عن الضرر الحاصل بسبب حب الانتقام ، ومتعالى عن أن ينتفع محس آداب العبد ، أو يتصور سوء أفعاله عظهر العرق والله أعلم

الحجة الخامسة : قال أهمل العلم . نعرض أمرأة كان لهما ثلاثمة أولاد ، إحدهم مات في كبره وكان مؤمناً راهداً ، والشابي مات في كسره ، وكان كــافراً واسقاً . و لثالث مات في صعره فسألوا أبا على الجماني رئيس المعتمرلة عن حالهم فقال أما لواهد ففي أعالي الحسة وأما الكافر فقي دركـات النار وأما الصعير فمن أهل السلامة فقال السائل إن أزاد ذلك الصبي أن يذهب إلى درجاب الحمة ، في لموضع الدي هو موضع أخيه المؤمن الزاهد . هل يمكنــه منه ؟ فقال الحماثي لا , لأنه يضال إن أحاك إنما وصل إلى تلك الـــدرجات بسبب رهده وعلمه ، ولم يحصل لك ذلك ، فكيف تصل إليه ؟ فقال السائل : فلو قمال ذلك الصبي : إلْمي ليس السدَّس مني ، لأنث أمنني قبـل السلوع ، بــل كان من الواجب عليك أن تمهلني حتى إذا بلغت أتيت بالبطاعيات والعبادات الكثيرة مثل ما أتى به الأح الزاهد عقال الحبائي الدالله تعالى يقول كنت أعلم أنك لو بلعت لكفرت ، ولصرب مستحقاً للسار ، فراعيت مصلحتك وأمتك قبل البلوع حتى لا تكنون من أهل السنر . نقال لسنائل . فلو أن الأح الكاهر يقول " يا إلَهي كيا علمت من حال ذلك الأخ الصغير أنه لو تلغ لكفـر ، ولاستحق العقبات فكذلك علمت من حيالي أن الأصر كندليك ، فلم راعبت مصلحت ؟ وما راعيت مصلحتي ؟ فلها ذكر السائل هذا السؤال انقطع

الجباني وعجز عن الجواب.

ثم إن أما الحسين البصري بعد خمسة أدوار . أورد هذه المساظرة في كشاب ( الغدر )( القدر ) وقال المحصل المنطق في هذه المسألة بهذه الأحوية . والاصحابتا في الجواب عن ذلك طريقان

أما من لم يوجب الأصلح في الدنيا ، فبإنه يقول ، إن الله تعالى يقول للمؤمل والكفر إن كلفتكيا ، والمقصود من ذلك التكليف تعريضكيا المسافع العطيمة ، فهذا الزاهد أحس الاحتيار فماز ساسحاء وهذ الكافر أساء الاحتيار ، فوقع في العداب ، فإذا قال المطمل ، فهالا كلفتي ؟ فيقول الله تعالى هذا التكليف بمصلي ، وليس يجب إذا تفصلت على أحد ، أن أنمصل على أحد لأن للمنمضل أن يتمضل ، وله أن لا يتمضل . فإلرامك أيها الصي أن أتفضل عليك لا عمالة غير لازم ، وليس للكافر أن يقول . هلا احترمتني ؟ لأنا م نقل ، إنه يجب عليه اخترام الطفل ، لاحل أنه علم أنه يكفر امترام من المنفيل ولا يجب إذا لم يتفصل في فيلزم منه اخترام كل من يكفر لأنه ليس يلزمه التفضيل ولا يجب إذا لم يتفصل على الطفل بالتكليف الله كل من يكفر لأنه ليس يلزمه التفضيل ولا يجب إذا لم يتفصل على الطفل بالتكليف الله كل من يكفر لأنه ليس عليه وغيره ، لما دكرنا أن ترك التمضل في حق فيره ، طهر ( العرق ، وظهر ) أن أن مع حق واحد ، لا يوحب تركه في حق فيره ، فظهر ( العرق ، وظهر ) أن أن مع هذا الحواب لا تلزم تلك الحجة .

وأما من قال: بوجوب الأصلح عابه يقول إنما كنف الله تعالى المؤمن لأنه علم أنه يؤمن ، ويصل إلى الثواب . وليس في الموغه وتكليفه مفسدة لأحد من المكلفين . وأما الطفل فإنه لو كنفه ويلغ ، لكان ذلك منسنة في حق معض المكلفين ، فظهر الفرق .

هذا تمام ما أورده أبو الحسين البصري في كتاب ، القدر ،

<sup>(</sup>١) القدر منضم الغاف وفتح الدال المهملة

<sup>(</sup>۲) بالنكليف (م ، س)

<sup>(</sup>۲) س (س) .

وقال مولاد الداعي إلى الله ـ رحمه الله عليه ـ <sup>(۱)</sup> هـ دان الجواسان ضعيمان جداً .

أما الأول فلأن لداعي لفعل التفضل لما كان بالنسة إلى الشخصين على النساوي ، ولو ترجع أحدهما على الاحر لحصل الرححان من عبر المرحم وهو محال على ما بيناه في باب الدواعي والصوارف ، فإن حصول الفعل بدون الداعي محال . وهذا بخلاف الحال في الشاهد لأنه إذا تفصل على فقبر فإنه لا يلزم أن ينفصل على الفقير الأخر ، لأجل أن الفعل في المرة الثانية يكون أشق ، أو لأن خوف الفقر بمنعه عنه ، أو لأجل أنه إنما أعطى الفقير الأول ، لا لفقره فقط ، بل لفقره ، مع قرابته أو مع صداقته وهذا المجموع عبر حاصل في النقير الثاني أما في حق الله تعالى فالداعي ليس إلا التفصل وقد استوى الشخصان بيه ، ولا تفاوت أصالاً ، فحينقد يمتبع تحصيص أحدهما بدلك النفضل دون الثاني . وهذا هو صريح قول أبي الحسين من أن الفعل مدون النامية المرجحة محال .

رأيصاً: فإذا جار حصول الترجيح لا لمرجع البنة ، فحيشة لا يمكن الاستدلال بحدوث شيء ، ولا نقدمه على اشتماليه على مصلحة أوجيت دلك المحصيص ، وحيئة يبطن القول بتعليل أفعال الله وأحكامه بالمسالح وبحن لا نطلب في هذا القام إلا هذا المعنى .

وأما الحواب الثاني . فهو أيضاً في عاية الضعف الأن البلوغ والكليف الا يوجان المسدة لذاتيهما ، مل العابة المصوى فيهما : ن الله تعالى علم أنها لو حصلا الاحتار (إسان عد حصولها فعلاً حسناً ، وحتار)(١) إنسان آحر عند حصولها فعلاً حسناً ، وحتار)(١) إنسان آحر عند حصولها فعلاً فبيحاً ، وإن كان هذا الفدر يصلح مانعاً لله تعالى عن القعن ، فعلمه بأن هذا الشحص لو لمغ وكلف ، الاحتار الكفر ، وحب أن يصير مانعاً لله تعالى عن حلقه ، وإن لم يصر هذا مانعاً ، فكذلك ما ذكر تموه أيضاً بجب

<sup>(</sup>۱) س (م)

<sup>(</sup>۲) ریادة

أن لا يصير مانعاً ، وحينئد يبقى س عبر جواب . ( وافله أعلم ) (<sup>(1)</sup> .

الحجة السادسة . لو كانت أنعان الله و قعة على وفق المصالح ، لكان من الراجب إبقاء الأسياء والأولياء والصالحين وإسانة الأبالسة والشياطين ، لكن الأمر بالعكس منه ، فعلمنا أن أفعان الله غير واقعة عن وفق لمصالح . أما بيان الشرطية ، فهو أن من أراد شيئاً أراد لا محاله تحصيل ما يتممه ويكمله وإبطال ما يتقصه ويبدمه . ومعلوم أن الأسباء ـ عليهم السلام ـ والأولياء الصالحين إدا كانوا في الحياة ، فإنهم يرغبون الناس في الطاعات ويحوفونهم عن الوقوع في المحرمات . فعينلة يكون حصول الطاعات أكمل ، والبعد عن المحرمات أتم وإنما قلم إنه ليس الأمر كدلك ، لأنه تعالى ما أنقى أحداً من الأولياء والأبياء بل أماتهم وأضاهم في أنه تعالى أبقى إبليس إن أخر وقت التكليم ، وسلطه على الخلق بالإغواء والفيلال والوسوسة وذلك يدل على أنه تعالى لا يراعي مصابح العباد في تدبير هذه العالم

#### قالت المعتزلة • لنا ههنا جوابان

الأول جواب أي على الجمائي وهو أنه قال . إمه تعالى إنما أبقى إسيس لأنه تعالى علم أن هؤ لاء الدين يكفرون ويمسقون كاموا يقعلون دلك ، مواء بعي إبليس أو لم يبق . وعلى هذا التقدير فإمه لم يحصل من إنشاء إبليس مصدة ذائلة ، فلهذا السبب حسن من الله تعالى إبقاءه .

والثاني: جواب أي هاشم فإنه سلم أنه يحصل سبب وسوسة إلليس مزيد رغبة للكفار والقسان في الإقدام على الكفر والفسق إلا أن تلك الموسومية ؛ وإن أثرت في الترغيب، إلا أنها لا تلجىء القاعل إلى الفعل، فلأجل هذه الوسوسة بحصل أن الإنيان بالطاعة أكثر ثواباً ولهذا السبب حسن من الله تعالى تسليط الشياطين على بني آدم ( والله أعلم ) (1)

<sup>(</sup>۱)س (م)

<sup>(</sup>۲) س (م)

واعلم أن هدين الحوالين في عاية الضعف

أسا الأول علان بعلم بالضرورة أن من خلس مغيباً (1) رواظب على وصف بعض الأشياء ولحسن واللذة والراحة فلقون تأثير شديد في حصول الرغبة في دلك الشيء .

وأما الثاني ، فصعيف أيصاً . لأن انفائدة في حصون هؤ لاء الشياطين صعوبة الأمر . وتأثير تلك الصعوبة في مريد الثواب على قدر الطاعة ، وفي حصول العقاب الشديد ، عبل قدر العصية وتلك الزيادات من اشواب والعقاب ليست في محل الحاجة والاحتراز عن العقاب لشديد في محل الحاجه العظيمة ، وإذا كان كدلك كان تركه أولى

هذا هو الحكم الذي بجكم به صريح العقبل ، مع أنه عبر معتبر في حق الله تعمال . ودلك يبدل عملي أن العقبل معرول في حق أفعمال الله ، وفي حق أحكامه

الحجة السابعة: أن سول: الأحوال الحاملة على المعصبة أكثر من الأحوال الحاملة على المعصبة أكثر من الأحوال الحاملة على الطاعة، وذلك قبيح في المقول بيان الأول أن الخواس الخمسة الطاهرة (كل واحد مها يدعو إلى طلب اللذات الحسمانية) (\*) والحواس الخمسة الناطة أيضاً كذلك لأن الإنسان كنا نخيل صوره حسة مال طبعة إليها، وكلها تنكر (في حالة طبية لذيذة من الأحوال الشهوائية مال طعه إليها، وكلها تذكر حالة مسئة صار أنضاً كذلك، فيثت أن هذه الحواس الطاهره والباطنة بدعو الإنسان إلى طلب اللذات الحسمانية وأيضاً: الشهوة والخمس بحملان الإنسان على ذلك. وأيصاً: القوى الطبيعية السمة تحمل الإنسان على ذلك، فهذه تسعة عشر بوعاً من أبواع القوى الحسمانية مركوزة في هذا البدن، وكل واحد منها يدعو النفس إلى طلب اللذاب الجسمانية، كها قال تعالى: ﴿ عليها تسعة عشر بها ...

رځ ستارم)

<sup>(</sup>t) w (t)

<sup>(</sup>c) 50 (t)

 <sup>(</sup>٤) المدثر ٣٠ والمؤلف أعاد الكلام في الحرد السابع .

ثم إن كل واحد منها ليس يعمل عملاً واحداً بـل يأتي بـأنواع لا جايـة لها من الوسوسة والدعاء ، فإن الفوة الباصرة ، كنيا أبصرت شيئاً من الجسمائيات دعت النفس إلى طلبه ، وكذا القول في سائر القوى وأيضاً ، النمس في أون الخلقة إلى كمال البلوغ إنما تفمل وتتحرك عقتضى هذه الفوة الجسمانية ، ولا شك أن كثرة الأمعال توحب الملكات الراسحة

وأما القوة العاقلة الماهية عن طلب الحسمايات الأمرة بنظلب الماقيات الصالحات ، فهي بما تحدث نعبد من لملوع في الحقيقة إنما تقوى معد استيلاء أولئك التسعة عشر على مملكة البدن .

وأيصاً فأكثر أهل العالم راغود في طلب الحسسانيات ، معرضون على طلب الروحانيات ، والطبح يقوى مينه بسبب كثرة الأعواد ، ويصعف ميله بسبب قلة الأعواد ، فقد ظهر بما دكرنا . أن الأسباب الداعية إلى المعصية واللذة والفسق والفحور كثيره قوية ، والاسباب الداعية إلى الطاعات ، والإعراض عن الدنيا والإقباد على الروحانيات قليلة ، ثم من هذه الحالة نهى تعالى عن الميل إلى الدنيا ، وأمر نظلت الآخرة ، والاسباب الموضوعية أمياب توجب أضداد هذه الأحوال ، فلو كان حكم العقل في أفعال الله وفي أحكامه معتبراً ، لكان هذا التكليف قبيحاً ، وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن حكم (١) العقل في أنعال الله ، رفي أحكامه معرول ، والله أعلم

وهــذا الدليس قــريب من الــدليــل الــدي قبمه ، إلا أن داك في شيــاطـين الحن ، وهذا في شيــطبن الأخلاق المدمومة

الحجمة الشامشة أن مقبول المعمل الذي يفعله الله تعمال لعمرض من الأعراض إما أن يكون حصول ذلك العرض أولى مه من لا حصوله . أو لا تحصل هذه الأرلوية ، فإن كان الأول لنزم أن يكون إله العالم ماقتصاء سذاته ، مستكملًا مغيره ، وهو محال وإن كان الثاني . فالاستواء يشاقض الرجحان

<sup>(</sup>١) صحة (س) .

فالقرل بأن الفعل والنوك بالسبة إليه على السواء يمنع من كوب فحلاً له ، بال قالور إن ذلك المعل ، رؤن كان وجوده وعدمه يتساريان بالنسبة إليه ، إلا أنه أنضع للعباد ، فبلا جل أنه أنفع بالنسبة إلى العباد ، يدخله الله في الوجود . فنقول : كونه أنفع للعباد مع كونه ليس أنفع لهم ، إما أن يكون بالسبه إلى الله على التساوي ، أو يكون أحد الجانبين أرجح . فإن كان على المساوي امتتع الفعل ، وإن كان أحد الطرفين أرجح ، صاد حديث كونه ساقصاً لداته ، مستكملًا بغيره

الحجة التاسعة . إنه تعالى لو قدن بعلاً لغارض ، لكان ذلبك الغرض ، إن كان قديماً لزم من قدمه قدم الفعل ، وإن كنان حادثناً كان إحداثه لغارض أحر ، ولرم التسلسل وأنه محان

الحجة العشرة. أفعال الساد إما اضطرارية ، وإما اتصافية وعلى التقديرين فالقول بالحس والقبح العقلين باصل. سان المقام الأول: أن القلاة الصالحة للحركة إن كانت صالحة للسكون فعتلا حصول العلارة على الحركة ، كانت الحركة اصطرارية ، وإن كانت صالحة للضدين ، قرجحان أحد البطروين على الأخر إما أن يتوقف على مرجح أو لا يتوقف على مرجح ( فإن توقف على مرجح )() فعند حصول ذلك المرجح يجب حصول ذلك الطرف الأول ، لأن عند حصول ما يرجح ذلك الطرف لم بكن مرجح الطرف الثاني موجوداً ، وإذا لم يوجد مرجحه امتع حصول الطرف الماني ، وإلا يحصل من غير مرجح ودحن في هذا الفسم يعتقد أن حصول الرجحان بدون المرجح عال .

وإدا متنع حصول الطرف الثاني، رحب حصول الطرف لأول، صرورة أن الخروج عن طرقي النقيص بحال، فيثبت أن على هـذا النقدير بكون الفعـل أيضاً اضطرارياً.

ثم إما معتقد التقسيم في كيفية حصول ذلك المرجع، وهو أن مؤشره إما

<sup>(</sup>۱) س (س)

أن يكون هو الله تعالى ، أو العدد ، أو حدث ، لا عن مؤثر المهان كان المؤثر فيه هو الله تعالى فعد حصوله يجب الفعل ، وعد لا حصوله يمتع الفعل فيكون الفعل اضطرارياً وأما إن كان فاعله هو العبد عبد التفسيم الأون ، بيمنقر العبد في فعله إلى مرجع احر ، وينزم التسلسل وهو محال . وأما إن قشا : بأنه حدث هذا المرجع لا لمؤثر ، ولا لمحدث ، أو قلسا بأن القدرة صالحة للصدين ثم صدر عن الفادر أحد البطوين دون الثاني ، كان صدور لفعل على كل واحد ( من هدين التقديرين) (أ) انفاقياً ، لأنه لما كانت نسبة الفدرة إلى الطرفين على السوية ثم وقع أحد العرفين لا لمحصص ولا لمرجع ، كان هذا الطرفين على السوية ثم وقع أحد العرفين لا لمحصص ولا لمرجع ، كان هذا أضطرارياً ، وإما أن يكون انفاقياً وإذا ثبت هذا فنقول وحد أن لا يبغى اضطرارياً ، وإما أن يكون انفاقياً وإذا ثبت هذا فنقول وحد أن لا يبغى المقل وتقبيحه ، لأن الخصم يساعدن على أن كل واحد من هذين التقديرين ، ينافي الفول بثبوت التحسين والتقبع بحسب العقل

الحجمة الحمادية عشر - إنا سفيم الدلائل القاهرة في باب الحسر والقدر (٢) ، على أن الخالق لحميع المحدثات هو الله تعالى وعلى هذا النقدير فإنه يجب القبطع بأنه لا يقبع من الله تعالى شيء وهذا برهاد قاهر والله أعلم .

الحجة النائية عشر المعصول من الوجوب ، كون المعل بحال يستحق باركه الدم على بعض الوجوه ، وحصول هذه البلارمة في حق الله تصالى محال لأن المعقول من الذم (أبه عن) قول ، أو قعل ، أو نرك قول ، أو برك لعل ، بلرم منه تألم قلب الإنسان ، وغرة طبعه ، واحتلال مصالحه ، وكل دلك في حق الله محال فكان كونه مستحقاً للدم : محالاً ، فيلرم (أن بكون تحقق معى الوجود في حقه حالاً ) .

<sup>(</sup>۲) من ( م ، من ) (۲) الحير بيلغدل ( من )

وان قالواً : لم لا يجور أن يقال : إنه تعالى يستحق )(١) الذم عمى اخبر ؟ قنفول ١ الحواب عنه من وجهين .

الأول الشروع في بيان (أن الله تعالى) (٢) هـل يعقل أن يستحق الذم (أم لا ؟) (٣) وع على المفهوم من الذم والملح والمعمول عندا من الذم : أمر يرحب حصول العم في القلب، ومن المدح أمر يوجب حصول السرود في القلب فهو عبر متصور عندنا وإذا كان التصور معقوداً ، كان التصديق به محتماً ، فعلى القوم أن يشترا للمدح والذم أثراً وراء ما دكرياه ، حتى ننظر المه هل يمكن إثباته في حق الله تعالى ؟

واعلم أن إنبات أمر أخر وراء ما ذكراه كالميؤس منه ، فإنا لا مرغب في المدح إلا لأنه يورث الفرح والسرور واللدة والدم لا ينمر طاعنا عنه إلا لأنه يورث العم والحرن والألم (في الفلب)(1) ولو رفعنا هذه الأثار من الخاصر لم نجد للمدح واللدم أثراً أصلاً والفكر(6) والتأمل التام مكشف عن حقيقة ما ذكراه كشفا لا يرتاب العاقل فيه ، وإدا كان حاصل المدح والذم يرجع إلى هذه لمعاني ، وثبت أن هذه المعاني عننع حصوصا في حق الله تعالى ، طهر حيثل : أن ماهية الحسن والقدح يمنع تحققها في حق الله تعالى .

الوجه الناتي في الجواب عن هـ13 لسؤال النا يقيم الـ14 لله على امتباع حصول ماهـة الذم في حق الله تعـلى فنقول الإلهـية متاقبه لكل ما يـوحب النقص والـدم ، فلها كان كـونه إلهـأ المر واجب لـذاته ، ثم يشت أن الإلهـة منافية لـذاتها ولعينه ، لكل ما يوجب النقصان ، ثبت أن تحقق معنى الذم في حق الله تعالى الحينه ولداته ، وكل حكم يشت أنه واجب الشوت لذات الشيء ولدينه ، أسم كونه معللًا بسبب منفصل ، فوجب القطع بأن كونه تعالى

<sup>(</sup>۱) س (م ، س)

<sup>(</sup>m) or (Y)

<sup>(</sup>۴) من ﴿م ﴾

<sup>(</sup>٤) ص (م)

<sup>(</sup>ه) أنرأ البتة والتأمل (م)

غير مستحق للدم لسس لأجل أنه فعل الفعل الفلاني ، أو تبرك الفعل الفلاني ، وإدا كان الأمر كذلك فسواء فعل أي فعل قدراً ، أو ترك أي شيء قدراً ، فإنه يمتنع كونه مستحقاً لندم وإدا كنان الأمر كنذلك امتنع أن يقبح من الله تعالى شيء وهذا كلام قاطع في هذ الباب لا عبار عليه البتة (والله أعلم)(1)

اخجة الثالثة عشر في إسطال القول بمحسين العقبل وتفييحه . أن تقول . استحقاق لدم حكم ثابت ، وكون الفعس ظلماً يعتبر فيه قيدان عدميان ، وهما : كونه غير مسوق بحياته ، وكونه غير ملحوق بعوص جائز ، ، فلو كان كونه ظلماً يوجب استحقاق اللام ، لكنان الفيد العدمي جزءاً من علمة الحكم الوحودي وهو برهان .

الحجة الرابعة عشر الصدق عارة عن الخير المطابق للمخبر عده ، والكدب هو الحبر الذي لا يطابق المخبر عده ، ومن المعلوم أن الصدق والكدب نوعان داخلان تمت جنس الحبر عبان الخبر سوع داخل تمت جنس الكلام ، والكلام عبارة عن اللهظة المؤلمة من الحروف ، المتعاقبة المتوالية ، والموجود مها أبداً ، ليس إلا الحرف ( لراحد ، وعند القضائه بحصل الحرف) (١ الثاني . وعلى هذا الترتيب . حتى بحصل الحرف الأخير من الكلمة ، وحيثة تتم الكلمة ، وحيثة تتم الكلمة ، وحيثة تتم الكلمة ، ععلى هذا التروب الواحد ، والحرف الواحد ليس الأحوال والأرمنة وإنما الموحود مها هو احرف الواحد ، والحرف لواحد ليس الأجوال والأرمنة واحداً . إذا ثبت هذا فنقول : الحرف الواحد ليس بخبر ولا يصدق ولا واحداً ، وأما مجموع الكلمة فلا وحود له البتة بمتم أن يكون علة لكونه حساً ، أو لكونه وجود له البتة بمتم أن يكون علة لكونه حساً ، أو لكونه قبيحاً ويشت بهذا البرهان أن الكلام يمتم أن يكون حساً أو قبيحاً لكونه قبيحاً ويشت بهذا البرهان أن الكلام يمتم أن يكون حساً أو قبيحاً لكونه

<sup>(</sup>۱) س (ع)

<sup>(</sup>۲) س (س)

<sup>(</sup>٣) س (س)

صدقاً او لكومه كدباً. فإن قالـوا. فهدا وارد عليكم أيصـاً لأنكم سلمتم كونه حــــاً وقـيحاً ، بمعنى كـونه سببـاً لحصول المصلحة أو خصـول المسـدة فـا ذكرتموه وارد عليكم في هذا المقام

فقول: العرق أبكم تقولون إن كوبه صدقاً يوجب صفة الحسر، وكونه كلال يوجب صفة الحسر، وكونه كلال يوجب صفة القبح ، فنصول الصدق هو المجموع (وهدا المحموع) " لا وحود له البته ، (وما لا وحود له البته) التنع كونه موحلاً لصفة ثابتة حقيقية ، بحلاف قولها ، فإنها تعول : إناليًا سمعها تلك الحروف التوالية لتي صطلحوا على جعلها معرفات لبعص المعاني ، لا جرم جلاا الطريق فهمنا مها بعض لمعاني فحيئد ينيني على دلك الاعتقاد أمراً من الأمود فإن كان ذلك الكلام كذماً قحيئة يكشف لنا أن سعيا كان باطلاً ، وعلمنا كان ماماً ولا معنى لكونه قبيحاً إلا هذا عظهر الفرق

الحجة المخامسة عشر الوقال إنسان لعيره: سأقتك عداً، وأبهت أموالك وأسبي أولادك. على سبيل العلم والعدوان. فقول إما أن يكود الحسن ترك هذه الأشياء (أو معلها دإن كان الحسن تركه فقول ترك هذه الأشياء) (أ) بوحب صرورة كون دلك الحر كذاً، وإذا كان ذلك القول حسناً وفت أن ذلك الترك يستلرم هذا الكلب، وثبت أن ما يستلزمه الحسن بجب أن يكون حساً، وحيشد وجب أن يكون ذلك الكدب حسماً، ودلك يقدح في قلومهم إن الكذب إلما يقدح لكوته كذباً. وأما إن كان الحسن معل ما أخبر عنه ، ووعد مه ، لزم أن يكون القتل والنهب والسبي ، على سيل العدوان حساً ودلك لا يقوله عافل

الحجة السادسة عشر إذا قصد طالم فتل سي من الأنبياء ، فهرت ذلك النبي واحتمى في دار رجل ، فجاء ذلك الطالم ( وسأل دلك اسرجن مكان دلك

<sup>(</sup>۱)س (س)

<sup>(</sup>۱)س (س)

<sup>(</sup>۴) من ( س )

النبي ، وعلم ذلك الرحمل أنه لـو صـدق أقـدم دلـك الِـطالم عـلى قتـل دلـك النبي }<sup>(۱)</sup> فههنـا يجب عليه الكـذب وترك الصـدق ، وذلك يـدل على أن كـونه كدماً لا يوجب القمح

# فإن قيل على هذا الكلام سؤالان

الأول · إنه لا بجوز لنه أن يكدب ؛ بنل النواجب علينه أن يقدم عبل التعريضات ، كيا قيل . و إن في المعاريض لمندوحة عن الكدب ، .

الثاني: هب أنه يجب عليه الكذب (في هده الصورة) (١٠ إلا أنا نقول . إن العلة قد يتخلف عنها معلوما لقيام الماسع وههما حصل هذا الماسع ، فلا حرم تحلف الأثر عن العلة ، وذلك لا يقدح (٣) في قولها : إن كونه كندماً ينوجب القبح والله أعلم .

والحواب عن السؤال الأول 1 إنا نفرص الكلام فيها إذا كان دلك الظالم علماً مجميع رحوه المعاريض ، وكان المسئول عنه عالماً بأنه لو أقدم على شيء من التعريضات ، معلم ذلك الطلم كنون السي عنده (وحيث يبالع في الطلب ، ويقدم عن القتل ، فههنا لا مائدة في التعريض البتة )(أ) قلم بنق إلا أحد أمرين إما السعي في إهدار دم ذلك البي المعصوم ، أو الترام الكندب ، ولما كان الأول باطلاً ، تعين الثاني .

واجملواب عن الشائي: أن نقلول السوجلورب تجلف القيلج (عن الكذب) (٥) لنعص الموامع فحينئذ لا كذب إلا ويجتمل أنه حصل دينه ماسع من كونه قبيحاً وعلى هذا انتقدير وجب أن لا ينقى الوثنوق نشيء من كلام الله الا من كلام رسوله الإنه تصير كل هذه النصوص مظونة لا معلومة

<sup>(</sup>۱) س (س)

<sup>(1) 00 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) يندح (س)

<sup>(</sup>۱) ص (م)

<sup>(</sup>۵) ص (س)

فهذه جملة الدلائل في بيار أن حكم العقل بالنحسين والتقسيح في أحكام الله وفي أمعاله حكم باطل ، غير ملتعت إليه .

واعلم أن حماعة عظيمة من أصحاب أبي الحس الأشعري - رحمه الله - احتجوا على إبطال (1) القول بتحسين العلل وتقييحه بأن قالوا لو تنح الفتل لداته ، لوجب أن يقيح (كن قتل وكن يجب أن يقيح )(1) النتل على سيل القصاص ، وبو حسنت المنعة لذاتها ، لحست كن منعمة ولذة ، فكان يجب حسن الرنا واللواطة ، ولما لم يكن الأمر كذلك ، علمنا ن القول بأد الحس جسن لذته ، وأن القبيح قبيح لذاته قول باطل .

وقالت لمعترلة هدا الكلام غير رارد علينا ، لأنا لا مقبول . إن الحس إنف كان حسمًا لذاته ، وأن القبيح إنما كان قبيحاً لذاته وإنما نقبول : إن الحسن يحسس لوجوه عائدة إليه ، وإن القبيح بما يقبح لوجوه عائدة إليه وعند هذا قالت الأشعرية : إن التعليل بالوجوه تعليل بأمر غير مفهوم ولا معقول

ومحن تدكر تعسير هذه الوجوه بخيث يصير المرادمته مفهوماً فنقول :

لا شك أن الإسان قد يلتذ نتساول الحُلِّ ، إلا أن القتصى لحصول تلك اللذه ليس هو نناول الحُل نقط ، بل الموحب له مجموع أمور ، مثل أن يكون قد تقدم أكل الطعام البطيب الدسم ، وأن تكون المعدة قوية ، معند تقدم ذلك الأكل يكون تناول الحل لذبداً لمثل هذه المعدة . فعلى هذا لا نقول الذبداً لمثل هذه الأحوال والشرائط الملجب المرجب مجموع هذه الأحوال والشرائط

وأيضاً الإنسان يرغب في تناول الدواء المحصوص ، وليس المقتضى لحصون تلك لرغبة هو ذات ذلك الدواء ، وإنما المقتضى له مجموع أمور مهه : حصول أحلاط غصوصة في البدن . ومها . أن لا توجد سائر الأدوية ومنه : ظهور آثار المرض في البدن وتصير مجموع هذه الأحوال موجباً لحصول الرغبة في

<sup>(</sup>۱) فِينَادُ ( س )

<sup>(</sup>۲)س (م)

شرب ذلك الدواء . وإدا عرف هذا المعنى عرفت (١) أنه ليس نحت ملك القمر شيء يوحب شيئاً لداته ، ولعيه ﴿ وإنما يحصل الإيجاب والاقتضاء عند مجموع أحوال ووحوه وشرائط .

إدا عرفت هذا مالمعترلة قالوا · محن لا يقول : إن المقتصى للقبح في الفتل كومه قتلاً فقط . وإنما لمقتصى مجموع أسور وهو كنونه أما واقعاً ، لا لأجل جناية منابقة ، ولا لأجل عنوص لاحق . وكدا القول في سائنر الأشياء الحسنة والقبيحة في فظهر بهذا أن الذين عنولوا على هذه الحجة في إبطال كملام المعترلة لم يعرفوا مذهبهم ، ولم محيطوا مقالتهم (٢) والله أعلم (٢)

(4) 24(1)

 <sup>(</sup>٢) يقرل لقاضي عبد الجبار و ما من شيء من الأفعال ويجوز أن يقع على وجه فيحس ، وعن خلاف دلك الوجه فيقسح وأما أن تحكم عني فعل من الأفعال بالقينج والحسن بمجرده ، سلا ،
 [ ص ٢٤ شرح الأصول الخمسة ] وعلى هذا فنتؤلف عارف بآراه المعرف كيا قال عن نعمه

<sup>(</sup>٢) من (م)

### الفصل العاشر

# في حكايةكلما شالمعتزلة فيالقول بتحسين العفل ويقهيمه

اعلم(1) . أن القوم لهم في هذا الموقف بوعان من الكلام

الأول · ادعاء الصرورة في لبنوت الحسن والفنح في الشباهد. ثم بعد تقرير هذا القام يرعمون - أنه لما ثبت دلك في الشاهد وجب ثنوته في الغائب

والشاي إثبات أن الحس يحس لـوحو، عـائدة إليـه ، وأن القبح يقبـح لوجوه عائدة إليه بالحجة والدليل

أما المقام الأول وهو الدي (عول) (٢) عليه الأكثرون ، فتقريره أنهم قالوا . إن كل من كان سليم العقل ، إذا أحسن إليه رحل حكم عقله الصريح مأنه نجب عبيه شكره ومدحه ، وإن من أساء إليه وصربه فياته يحسن منه دمه ولومه ، لا ترى أن من كان تحت يد ظالم وذلك الظالم يشمر لفتله فذهب إنسان إلى دلك الظالم وسعى في تخليصه من يده ، فياذا حصل دلك الخلاص ، فيان صريح عقل ذلك المطلوم يمكم عليه مشكر دلك المرحل المدي سعى في تخليصه . وبو أن إنساناً رمى وجه إسبان بأجرة ، فإن صريح عقله يمكم مافرق بين دلك الرامي وبين تلك الأجرة ، فإنه يجد من عقله حسن دم ذلك الرامي ،

<sup>(</sup>١) العصل الثالث والمشرون[ الأصل ] .

<sup>(</sup>۲) س (م)

ولا بحد من عقله البسة حس دم تلك الأحرّة ، فيثبت أن حسن السلاح والسدم مقرر في العقول ، مركور في القلوب .

وبس لمائل أن يقول . إن هذه الأحكام تنت بالشرع ، وذلك لأن حس هذه الأحوال وقبحها مقرر في عقبل من لم يؤمن الله ولا بالبوم الأخر . وبو كان هذا الحكم مستفاداً من الشوائع ، لكان لدهري والبرهمي ، وجب أن لا بحصل في عقولها هذه الأحكام وحيث علمنا بالضرورة حصول هذه الأحكام في عقول هميع الحلق ، علمنا أن هذا الحكم غير مأحوذ من الشريعة

وأيضاً إذا رأيا العقلاء يدمون على بعص الأحوال ويحدحون على يعصها . فإذا سألناهم وقلنا هم . لم مدحتم هدا وذعتم داك ؟ فالوا إن هذا أحس إلينا ، وداك أساء إلينا . وهذا يدن عنى أنهم كما علموا سدية العقل حس المدح والذم فكذلك عموا ببديه العقل ، أن المقتضى لحسب ذلك المدح هو الإحسان ، وإن المقتضى لحسن دلك لدم هو الإحسان ، وإن المقتضى لحسن دلك لدم هو الإساءة ، فينت مهاه التبيهات أن هذه الأحكام مقررة في بسداءه العقول . (وهالما هو الرجه الأول)(1)

الوجه الشائي. في بيان أن العلم نشوت الحس والقبح علم بديهي . أن إد ورضنا إنساناً دهرياً يبكر الإله والسوة ، وفرضنا أنه كنان مازاً في صحراء خالية عن الساس ، ناتفق أنه عبر على إنسان أعمى ، ورآه في سوع من أنواع المبلاء ، مشرفاً على المبلاك ، فإنه قلد يبرق قلب عليه ، ويحمله عقله على الإحسان إنيه . فهها رضته في الإحسان إليه ليست لطلب الحزاء ، فإن دنك الرحل فقير ، وليس لأجل الطمع في الناء . لأن ذلك الرجل أعمى لا يعرف ، ولم بحصر هناك إنسان آخر ، حتى يقال ، إنه بروي تلك الواقعة ليمدحه سائس الناس ، وليس أبضاً لأجل الطمع (في تحصيل الشواب)(١) لأن ذلك الإنسان دهري ، منكر للإله والسوة والمعد . فلما حصلت البرعية انعظيمة في الإحسان دهري ، منكر للإله والسوة والمعد . فلما حصلت البرعية انعظيمة في الإحسان

<sup>(</sup>۱) زیادا

<sup>(</sup>۴) من (س)

إلى دلك الصعيف وانتفت سائر الرجوه ، علمها أن الداعي له إلى دلك الإحسان مجرد ما تقرر في عقبه من أن الإحسان حس ، وذلك يبدل عنى أن شهادات العقول منطابقة على حسن الإحسان ، وقيح الإساءة .

الوجه النالث: في تقرير هذا المعى ، أنه إذا قبل لإنسال: إن صدقت أعطيناك ديناراً ، وإن كذبت أعطيناك ديناراً ، وعلم بالضرورة أن المنافع الحاصلة من هذا الصدق ومن هذا الكثب متساويه في الدينا والآخرة ، وأنه ليس لأحدهما ريادة أثر في المطالب والمنافع ، فإن الإنسنان في هذه الحنالة لا بند وأن بخنار الصدق ، وأن يحسرر عن الكذب ، ولولا أن العلم يكون الصدق حسن من حيث أنه صدق ، وأن العلم بكون الكدب قبيحاً من حيث إنه كذب علم ضروري لارم للمقون والأمهام ، لم يكن الأمر كذلك ، فيثبت مده الوجوه الثلاثة ؛ أن العلم محسن هذه لأشياء ، ويقحها : علم ضروري

المقام الثاني . أن مقول \* لما ثبت هذا المعنى ، وجب أن يبقى هذا الحس والقبح في حق الله تعالى ( والذي يدل عليه )<sup>(۱)</sup> وحهان \*

الأول: إن الصدق إنما حسن لكوبه صدق ، وأن الكدب إنما قبح لكوبه كدب ، وأن الكلم إنما قبح لكوبه كدب ، وأن الطلم إنما قسح تكوبه طلم والدليل عليه . أن من عبوف كون الصدق صدقا (عرف كوبه حسنا ، وإن جهل سائر الاعتبارات ، وإن لم يعرف كوبه صدقاً) (٢) لم يعرف كوبه حسا ، وإن عبرف سائر الاعتبارات ، وكذا القول في قبح الكلب ، وقبح الطلم ولما كان العلم بالحسن والقبح دائر مع العلم بذه الوجوه والاعتبارات ، وجب أن يكون المقتضى لمحسن والقبح هو هده الوجوه والاعتبارات ، وجب أن يكون المقتضى لمحسن والقبح هو حسا من الله ، وأن يكون قبيحاً منه لما ثبت أنه أبسيا حصل المؤثر والموجب .

الثاني . إن صريح العقل كما يحكم بقبح الطلم والكذب من الواحد منا ،

<sup>(</sup>۱) من (س)

<sup>(</sup>٢) س (٢)

فكذلك بحكم بصحها من الله بعالى ، بل تقول . إذ قبحهما من الله تعالى أكد في العقول لأن الواحد منا فيد بظلم ويكلب ، إما لجهله أو لحاجته والحهل والحياحة عندر في ذلك الفعل من بعض الوحوه أما الله بعالى فإنه مره عن الجهل والعجز والحياحة ، فكان حكم العقل نفيح الكلب وانتظام منه أكد وأبوى من حكمه بقيحه لها من العبد . فيثبت أن هذا الحكم كم هو ثابت في الشاهد ثابت في العائب فهذا جملة الكلام في تقرير كلام القاتلين بأن (هذه الأحكام معلومة بالضرورة

وأما تقرير كلام لقائلين<sup>(١)</sup> ) بأنا نثبت هذه الأحكمام بالسدليل . فهمو من وجوه

لحجة الأولى قالوا رأيا الأفعال منقسمة إلى حسة وقبيحة ، فلولا أن من الأمور ما لأجله صار النعص حساً والنعض قبيحاً . وإلا لكان حصول هذا التعارت ترجيحاً لأحد طرقي المكن على الأحر من غير صرجح ، وأسه بلزم منه نفي الصابع ، وليس لقائل أن يقول . هذا لتعاوت إنم حصل لأن الشرع خص البعض بالحسن ، والباني بالقبح ، لأنا نقول . الذي حصه الشرع بالحسن ، والذي حصه بالقبح . إم أن يقان : إنها استويا في خبع الجهات والاعتبارات العائدة إبيها أو إلى أحدهما ، أو ليس الأصر كنسك ؟ والأول باطل ، وإلا لكان تحصيص الشرع بعضها بالحس وبعصه بالقبح ترجم لأحد طرق المائز على الآحر لا لمرجع وأنه محال والثاني يعيد القول بأن كل واحد منها قد المحتص بوجه لأجله استحق أن يخصه الشرع بالحسن أو بالقبح ، ولا معي لقبول : إن الحسن إنما بحس بوجوه عائدة إليه ، وأن القبح ، ولا معي لقبول : إن الحسن إنما بحس بوجوه عائدة إليه ، وأن القبح ، علا يقبح معي لقبول : إن الحسن إنما بحس بوجوه عائدة إليه ، وأن القبح ، عا يقبح لموجوه عائدة إليه ، وأن القبح ، عا يقبح

الحجة الثانية قالوا الولم يثبت الحسن والقبح إلا بالشرع لوحب ألى لا يقم من الله تعالى شيء . ولو كان الأمر كذلك فحيثة لا يبقى الاعتماد عل وعد الله ، ولا على وعيده ، فإنه لعله يعد بعض العباد بالشواب ولا يععل ،

<sup>(</sup>۱) من (م، س)

ولعله يسوعد بعضهم بالعقاب ولا يعمل ، ولعله يدخيل الأنباء والملائكة في أطباق البيران أبد الأبدين ، وبعله يدخل الفراعنة والأساسة في أعباني درجات الحمة أبد الأبدين ، وبعنه يظهر المعجرات عبل يبد الكدابين ، ولعله معبث الأنباء والرسل ويؤيدهم بالمعجرات الفاهرة ، ويأمرهم بدعوة الخلق إلى شتم اللائكة ، ويأمرهم بدعوة الخلق إلى السراحش والزبا والسرقة ، ويأمرهم بوجر الخلق عن تعطيم الله وطاعته ، ولعله يبعث الأسياء والرسل إلى الحمادات ، ويأمرهم مأن بأمروا المحمادات ببعض الأعمال ، ويهوها عن بعصها ، ولعله يأمر الأنباء بأن يأحدوا الناس ويصدوا أبديهم وأرحلهم ، ثم يعصها ، ولعله يأمر الأنباء بأن يأخذوا الناس ويصدوا أبديهم وأرحلهم ، ثم يأمر برميهم من شواهق الجبال . ويقول هم في تلك الساعة إن من لم يطهر مكم في هذه الساعة إلى ما فوق العرش فإذ الله يعذبه (١) عليه أبد الأباد فإن الترمنم حواز كل ذلك فقد خرجتم عن العقبل ، وإن اعترفتم بقيحها فقد اغترفتم بنحسين تعقل وتقبيحه .

والحجمة الشائشة: قبالسوا: لبو لم يكن معنى الحسن والقسيح مقبرراً في العقول، لكان عند ورود الشرع بالمحسين والنقبيح قد خاطبنا بحب لا نعهمه ولا نعصه وذلك باطل، فوجب أن يكون معنى الحسن والفنح مقرراً قبل الشرع

الحجة الرابعة . إنه لا سراع في ثبوب الحسن في نعض الأفعال ، وثبوت الفسح في نعصها . فشوته إما أن يكون موقوقاً على الشرع ، أو لا يكون . ولأول ياطل لان ثبوت الشرع موقوف على دلالة المعجزة على الصدق وهذه الدلالة موقوفة على أنه لا يجوز من الله تعالى إظهار المعجز على يد الكداب ، فلو كان قولنا إن ذلك غير جائبر من الله بل يتوقف على الشرع ثرم الدور وأنه ناطل . ولما نظل هذا ثبت أن الحسن والقبح لا يتوقف ثبوتها على الشرع ، فهما ثابتان قبل الشرع وذلك يدل على أن الحسن والقبح على الشرع .

فهذا عَام الكلام في حكابة أقوال المعرلة ( والله أعدم )(٢).

<sup>(</sup>۱) يقدر عليه (س)

<sup>(</sup>۲)س (م)

|     |  | , |  |
|-----|--|---|--|
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
| ± · |  |   |  |
|     |  |   |  |

### الفصل الحادي عشر

## نى الحواب عن هذه الوجوه التي عوّلوا عليها

أما الوجه(١) الأولى. وهو ادعاؤهم الضرورة في العلم بحس الإحسان وقبح الظلم . فنقول : الحوات عنه من وجهين "

لأول لا شك أن كل تصديق ، فإنه بجب أن يكون مسبوقاً بتصور ما فيه من الموصوع و لمحمول ، فقولكم . الإحسان حس ، إن كان المراد منه أنه محموب الطبع ، ومرغوب النفس لكوب سبباً لحصول المناقع فهدا حق صحيح (٢) ولا سارعكم في أن العلم بحسنه على هذا التمسير علم ضروري . وأيضاً : إن كان المراد من قولكم الظلم قبيح أنه مكروه الطبع ومبعوض القلب ، لكونه مسباً حصول الآلام والغموم والأحزان ، فلا سراع في أن العلم بكونه قبيحاً بهذا التعسير علم صروري ، إلا أنه على هذ التعسير (٢) ولا يمكن (١) إثبات الحس والقبح في حق الله تعالى، لأنه لما صار الحس والقبح مفسرين بالمنعمة والمصرة ، والمصلحة والمسدة ، وكان ذلك في حق الله ممنعاً ، كان أردتم مفسرين بالمنعمة والمصرة ، والمصلحة والمسدة ، وكان ذلك في حق الله منعاً ، كان

<sup>(</sup>١) ترابع والتشروق

<sup>(</sup>٢) وهدا أهو مواد المعتزلة

<sup>(</sup>٢) التقدير (م)

<sup>(£)</sup> من ( ۾ )

مكون الإحسان حسماً ، ومكون الطلم قبيحاً أسراً احر ، مسوى رعاية المنفعة والمفسرة ، فهذا غير متصبور ، فضالاً عن أن يكون (مصدقاً به ، وعن أن يكون (مصدقاً به ، وعن أن يكون (١٠) التصديق به بديهياً .

فهذا هو المقام الحن الذي بجب على العاقل المحقق أن يتأمل فيه ، التنكشف له حقيقة هذه المسألة وتمام الكشف وابيان فيه أن تقول إنا بعلم بالمضرورة أن لما شيئاً مطلبه (وعيل إليه) (١) ، ونرغب في تحصيله ، وأن لما شيئاً مطلبه ، وتكرمه عقولنا ، ومرعب في دفعه وعدمه ثم نقول : لا بجوز أن يكون كل شيء إنما كان مطلوباً لأحل شيء أحبر (ولا أن يكون كل شيء إنما كان مطلوباً لأحل شيء أحبر (ولا أن يكون كل شيء إنما الدور وإما التسلسل وهما باطلال ، فيثبت أنه لا بعد من الاعتراف بموجود شيء يكون مطلوباً لذاته ولعينه ، لا لشيء آحر ، ومن الاعتراف بوجود شيء يكون مكروهاً لمذاته ولعينه ، لا لشيء آحر . ومن الاعتراف بوجود شيء يكون المطلوب بالدات ليس ( إلا اللذة والسرور ، أو دفع الألم وابعم . ووجدنا أن المكروه بالدات ليس ( إلا اللذة والسرور ، أو دفع الألم وابعم . ووجدنا أن المكروه بالدات ليس ( إلا اللذة والسرور ، أو دفع اللذة والسرور . فهذه المغدمات المعرورة

ثم كن ما علم أو ظن كنونه وسيله إلى حصول الأمور المطلوبه بالذات يكون أيضاً مطلوباً لا بهاته ، لكن لكنونه معصباً إلى ذلك الدي هو مطلوب بالذات ، وكذا القول في جانب الأمور المكروهة بالذات ويتفرع على هذه المقدمة مقدمة أخرى وهي أن الشيء المكروه بالذات قنه يكون سساً لحصول شيء مطلوب بالذات . ثم المعلل ههنا يعتبر درجات الحير والمقابلة ، فإن وجد ذلك المكروه حقيراً بالنسة إلى ذلك المعلوب ، فههنا يتحمل ذلك المكروه القبيل ، في وجدان ذلك المكروه العظيم وكدا الغول في الجائب الأخر ، ولا شك أن

<sup>(1)</sup>مر (س)

<sup>(</sup>۱) من (س)

<sup>(</sup>۲) س (س)

<sup>(</sup>t) w (1)

افضاء الطلم إلى حصول الألم والعم قريب قبوي كامل ، فلا جرم نجد المسرة عن الطلم أعظم من النعرة عن الكذب وعن العث وأما المنعرة عن الكذب، مالسب فيه ، أن من سمع حبراً كادباً ، فقيد يعتقد من دليق الخبر أمراً من الأمور ، وربما بني على دلك الاعتقاد أشباء كشرة ، قإدا ظهر له أن ذلك الخبر كان كادباً ، فحيثة تضيع كل الاعتمال التي بناها عليه ، وتبقى المشاق التي تحملها في ملك الأعمال خاليه عن المانع الجنائزة ، ومحصل العم في القلب بهذا السب ، فلأجل كود الكذب معصياً إلى حصول الألم والعم الخناليين عن الجنائز ، كان الطبع ينفر عمه ، ولما كان إفضاء النظلم إلى الألم والغم أقوى وأقرب من إفضاء الكذب إليهي ، لا جرم كان قبع الطلم في الطبائع ولعقول أقوى من قبع الكذب .

وأما قبح العبث مالسب فيه : أن الإسمان خلق محتاجاً ، فوحب عليه صرف العلم إلى تحصيل ما يدفع أمواع الحاجات عنه ، فإذا اشتغل بالعبث فقد فوت على نفسه صرف العمر إلى تحصيل الأشياء الناقعة ، وكان العبث مفضياً إلى المضرر ، من هذا الموجه ، فبلا حرم حكم العقبل عليه مانقيح ، ولما كان إفضاء العبث إلى حصول الألم والعم أمد وأضعف ، من إفضاء المظلم إليها ؛ لا جرم كان قبح العبث أقل في العقول من قبح الطلم والكدب .

قإن قالوا ألس أن الظالم ينتفع بظلمه ، والكاذب قد ينتفع بكذبه ، مع أن عقله بحكم نفسح الطلم وقسح الكدب ؟ قس : إن لظالم يعلم أنه لو أفتى محسر البطيم لكان قيد حكم بأن لعيره أن بظلمه ، وحيئذ لا يبقى أمناً على روحه ومايه وأولاده ، فلما علم أن الحكم بحسر الظلم بوجب قتح بياب الآلام والعموم عليه ، فلا جرم حكم نفيح الطيم وكذا القول في حانب الكذب .

وأما الحكم محسن الإحسان ، وإنقاد الصعيف من البلاء ، فهدا إلما كان حسماً ، لأنه سبب لفتح باب المسافع والحيرات ، ولما كانت اللله والسرور مطاوبين بالداب ، وكنان الإحسان مفضياً إيهها ، والمفضى إلى المحموب

( محبوب )(١) , لا حرم كان الإحسان مى بميل الطمع ( والعفــل إليه )<sup>(١)</sup> ومــا بقوي هذا . أن قتل(٢٠ الملك الكبير لبيح في حق أولياله ، حس في حق أعــدائه ، وذلـك لأن فتله صبب لزوال النعم عن أوليــائه ، فـــلا جرم هــو قبيــح عبدهم ، وهو منت لروال الأفات والمخافات عن أعداله(٤) ، فلا حرم حكمبوا عليه بالحسن وأما الصوره التي فرضوها وهي إذا عبر رجل يكر الله ، وسكر السوة ، ويبكر المعاد في مصارة حالية على أعمى مشـرف على الهـــلاك عاد طبعه يجمله على الإحسان إليه ، قالسبب فيه أمران :

الأول. إن الحكم بالإحساد سبب لعتبح (\*) بناب الحيسرات ولحصنول الله ات فصار الإحسان مطلوساً نظراً إلى هذا الاعتبار والثان الوطيعة الإنسان مجبولة عن المحاكاة بمعنى أن كل ما يراه في لعير فإنه بعرض مثله في حق نفسه ، فإذًا رأى مربضاً وافعاً في أنواع عظيمة من البلاء ، فإنه يقول في خياله لُو وَنَعَتْ هَذَهُ النَّوَانِعَةُ لِي ، كيف يكنون الحال؟ فحيثُ لَد يَتَأَلُّمْ قَلْمُ ، وهذا هنو المراد من الرقة الجمسية .

ثم يتقدير وقوعه في دلك البلاء . فإنه يستحسن إفـدام الغير عـلى تخليصه منه ، ومهذا الطريق يحكم حيال بأمه لما وقع دلك الإنسان في البلاء ، وجب عليَّ أن أسعى في تخليصه منه

هـدا إدا كان الإنسـان حلق رقيق الطبع ، لـطيف المـزاح وقـد يكـون الإنسان غلط القلب ، قاسي انتفس ، لا تميل طبعه البتة إلى الرحمة

ولقد رأيت واحداً من أكابر الملوك ، كان في غاية الفسوة ، وما كانت لدته

<sup>(</sup>۱) ریانهٔ

<sup>(</sup>۲) س (س)

<sup>(</sup>٣) انسبهما من أن التعريبر . في الفق الإسلامي - يختلف بحسب مقاميات البرجيال ، وتصاويهم في حار وءات

رع) أرلياته (ت).

<sup>(</sup>۵) سب (۵)

فينيت مهده البيامات الظاهرة : أن الدي بمحيله هؤلاء المعترلة من الحسس والغمح ، قد صدقوا فيه ، إلا أن حاصله يترجع إلى المرغمة في حلب المنافع ، ودفع المضار

ولما كان هذا ممتنع الشوت في حق لله تعانى، كنان إثباب الحمس والقبسح في أمعال الله وفي أحكام محالاً ساطلاً في أمعال الله وفي أحكام عالاً ساطلاً في أمعال الله وفي أحكام عالاً ساطلاً في أمعال الله أنه المسألة .

والوجه الثان في الجواب : أما نفيم الدلائل القاطعة على أن ادعاء البديهة في هذا الموضع كذب وباطل . ويدن على صحة قولنا وجوه

الحجمة الأولى وهي إن العلوم البديهية لا يجوز احتىلاف العقىلاء فيها ( وجميع الفلاسفة )(1) وجميع الأشعرية ينكرون الحسن والقبيح في هذه الأفعال ونتسك يبدل عسلى أن العلم سمس هسذه الأشيساء ويقمحهما ليس من العلوم البديهية

أحاب أبو الحسير، لبصري عنه فقال إبكار الضروريات عبر بمائر على الجمع العطيم أما الجمع القليل فإنه يمتنع إطباقهم على الكدب، وعلى إبكار الضروريات، لبعض الأعراض، إذا عرفت هذا فنقول: أما عوام الأشعرية وأهل السة، فإنهم محكمون نقبح هذه الأشباء وبحسنها، ولا يمكرون ذلك المنة ولو سألتهم عن هذه الأفعال قبل أن تبههم على مذاهب التاس فيها. يصرحون بأن الإحسان حس، وبأن الظلم قبيح. أما الرؤ مناء من الأشعريه، والدين يدعون نصوة المدهب، فهم حمع قليل، ولا يعدد منهم الإطباق والاتفاق على الكدب.

واعلم أن هذا الكلام بلونه عجيب ، ودلك لأما لا سلم أن حمهور الحلق

<sup>(</sup>۱) س (س)

يحكمون يحسن هذه الأشياء وبقبحه ، بمعنى كونها معيدة للحيرات والماقع ، ومعيدة للشرور والمضار وبحن لا ننازع في الحسن والقبح بهذا التفسير وإلما منازع في الحسن والقبح بتقسير اخر ومعلوم : أن عوام الخلق لا بعهمون من الحسن والقبح إلا جلب المناقع ودفع المضار يل نقول الدعوام المعتبرلة لا يفهمون أيضا من الحسن والمقبح إلا المنعقة والمصرة ( فأما الحسن والقبح محمني أحر ، سوى المنفعة والمصرة ) أن مذلك قد أطلق أهل السنة على إنكاره .

وأما العوام من أهل السنة فإنه لا خير عندهم من ذلك المعنى الننة وأما العوام من المعترلة فهم أيضاً لا يتصورون شيئاً احر سوى المنفعة والمصرة (فقي الكلام في أن ادعاء الحسن والنبح بمعنى احر سوى لمنفعة والمضرة) (٢) مما لا يقهمه إلا رؤساء المعتزلة والدين يدعون نصرة المدهب مهم

وقد سلم أبو الحسين : أن إطباق مثل هذا العدد على الدعوى الكاذبة غير عتبع فيشت أن السؤال الذي أو ده أبو الحسين في عاية الضعف

الحجة الثانية : في بيان أن ادعاء الضرورة في هذا الموصع باطل (٣) .

إن لا شك أن التحسين والتقيح بمعى الرعبة في جلب المنافع ودفع المصار حاصل . ولا شك أن التيار الحسن والقبح سالعى الأخر ، عن المعى الأول ليس معلوماً بالديهة ، بل لا يظهر ذلك إلا للحواص من الناس بالوحود للديمة العامصة ولو تيسر ، وإذا كان الأمر كذلك ، فقد ظهر أن دعوى البديمة فيه عص الكلف والتزوير

الحجمة الثالثة : إنا إذا قلنا · الظلم قبح ، فلا بد وأن يحصر (<sup>6)</sup> في عقلك نقسير الطلم ، وتصمير لقمح ، لأن التصديق مدون التصور محال فيقبول . أما

<sup>(</sup>۱) س (س)

<sup>(</sup>۲) س (م)

<sup>(</sup>۲) بلعی (س)

<sup>(</sup>١) نيور في عقلنا ( س )

الطلم فغال أمو الحسين في كتماب و القدر » في ماب الغول في لأعنواص قال شيوحنا إن الآلام تحسن إذا تحتصت بشروط ، منها : أن تكون مستحقة ، ومنها : أن يكون فيها بقع يبوق على الألم ومنها أن يكون فيه دفع ضبرر أعظم منه ومنها أن يطن بها النقع ، ودفع الصرر ومنها أن يكون مفعولاً على وحه الدفع ومنها أن مكون مفعولاً عن محرى العادة ، أو بجري تعل الغير فيادا حتص الألم بشرط من هنده الشروط حسن ، ولم يكن ظلماً وإذا نجرد عنها كان ظلماً ، فلهذا جردنا لطلم بأنه صرر غير مستحق ، ولا فيه بقع يوق عليه ، ولا دفع مضرة هي أعظم منه ولا يظن مه دلك ، ولا يكون مفعولاً على وجه الدفع ، ولا مجري مجرى العبر ، وأقول هذا الحد الذي ذكره للظلم مشتمل عني قيود سته :

الأول . أن لا تكون مستحقاً . فإن كان مستحقاً لم يقبح كانقتل فصناصاً وعيره .

الغيد الثاني أن لا يحصل فيه نفع (١) بوفى عليه (١) ، فإن حصل دنك لم يكن دلك ظلماً ، كيا إذا أدن الله في ذبع النهائم ، لما فنه من الأعواض

الفيد الثالث · قوله · ولا دفع مصرة أصطم منه ، قبإن المضرة إذا كانت بحيث تكون دافعة نصر راخر أعظم منه صار تحملها حساً

والقيد الرابع : أن لا يظن به دلك ، فيانه متى حصل هذا البطن حسن الدبح

القيد الخامس (أن لا يكون معمولاً على وجه الدفع ، فإن كان معمولاً على وجه الدفع ، فإن كان معمولاً على وجه الدفع حسن (أن كا يكون مفسه ، وجه الدفع حسن (أن العفلاء يستحسنون وصار ريد مقترلاً ، عبد ذلك الدفع فقال أبو هاشم إن العفلاء يستحسنون دلك عبد علمهم ، بأنه مفعول عن رحه الدفع .

<sup>(</sup>۱) ديم ( م ، س)

<sup>(</sup>۱) هم ي علب (س)

<sup>(\*)</sup> س (جه س <u>)</u>

القيد لسادس قولما (١) ولا يجري مجرى العبر . فهذا احتواز عما إذا طرح إنسان طفلاً في لثاح ، فإن الألم الحياصل فيه من بعن الله ، إما ستدأ ، وما متولد من من روده الثلج ، وهو حسن ، لأنه يجري محرى بعيل الطارح لأنه يسمح من الله بعالى أن يمعل دلك عسد شهو حسا في عير رسان وحود لشيء (١) ، لأنه بعض عيادة . وإنسا فلما : إسه يجسن دليك لا لأجسل العبوض ( لأن العوض) (١) لواجب في ذلك ، لازم على الطارح وهو عوض (١) عير سرف ، لأنه لو كان مومياً لكنان طرح البطارح غير ظلم ، لأسه قد أوى إلى نضع (موف) (١) فهذا تفسير الظلم على ما ذكره أبو الحسين النصري .

إذا عرقت هذا قنقول الطبى المتكلمون عن أن العلم بالأصل متى كان نظرياً ، امتنع أن يكون العلم بالفرع صرورياً ، ولا شك أن العلم بماهيه المظلم أصل للعلم يكونه فبيحاً ، والعلم بماهية الطلم لا يحصل إلا بهذا المعى (١) ، الذي لا يتصوره إلا أهل التحقيق ، باسظر الدقيق ، ولما كان العلم بهذا الأصل نظرياً ، فالعلم بكون الطلم فسحاً ، امتنع أن يكون مديهياً ، لما بها أن العلم بالأصل ، إذا كان نظرياً امتنع أن يكون العلم بالصرع مدهياً ، فيشت بهذه البيانات : أن ادعاء العلم الهديمي في هذا المقام المناطل ( محال والله أعلم ) ()

وإن قال أنا أعني بقولي النظلم قبيح بالضرورة هو أن كل من علم ماهية الظلم على هذا الوجه ، علم بالصرورة كوب قبيحاً ولا أعني به : أن مدا العلم حاصل لحمهور العقالاء بنقول لما سلمت أن هذا العلم غمر حاصل لحمهور العقالاء ، ولا يمكن ادعاء هذا عليهم لم يبق معنك إلا أنك

<sup>(</sup>١) لولنا ( س )

<sup>(</sup>۲) التي (ت)

<sup>(</sup>۴) س ( س )

<sup>(\$)</sup> کاب (س)

<sup>(</sup>۵) س (۵)

<sup>(</sup>١) الحارب

<sup>(</sup>Y) N (N)

تدعي أن كل من تصور ماهية الظلم على هذا الوجه ، فإن بحكم عليه مالقمح , وتحس تقول : إن هذا ممنوع . وهل النراع وقع بينما وبينك إلا فيه ؟ وأنت قد سلمت أن دعوى الرحل الواحد لا تعيد شيئاً (وهدا هو النوحه الأول في الحواف )(١) .

والوجه الشائي في الجمواب اسلما حصول الحس والنبح في أفعال العاد (٢) قلم قلت ، إنه يمكن حصوله في أفعال الله تعالى ؟ قومه : إنا متى علماء ظلماً علمتاه قبحاً ، وإن جهلنا سائر الاعتبارات ورحب أن تكون العلم لهذا القبح هو الظلم . قلما : لم قلتم العلم حصل العلم سالقبح عسد العلم نكونه ظلماً ، وجب أن تكون عله ذلك الصح هو كونه ظلماً ؟ وما الدليل عليه الم الذي يدل على فساده : إنا متى علمنا كون هذا أباً لذاك ، علمت كون داك الأطاء مع أنه يمتم كون إحدى الإصافتين علة للأحرى . لأن الإصافتين مماً ، والعلة متقدمة على المعلول ، والمنع ، ليس نفس القتل

فهذا تمام الكلام على قول من ادعى فيه الضرورة . وأما الذين عولوا على الاستدلال فتقول

أما الحجة الأولى . فساقطة . لأما نقول : القادر على الضدين إما أن يقال . إنه يمكن أن يصدر عنه أحد الطرفين دود الثان لالمرجح ، أو لا يمكن ذلك . فإن أمكن ذلك فلم لا يمكن أيضاً أن يخص إحدى الصورتين بالحسن ، والأخرى بالفسح لا لمرجح ، وإن توقف على المرجح ، فحينتلا يشوقف صدور المعل من العبد على قيام المدعى ، وتلك المداعية تكون قعلاً لله تعالى قطعاً للتسلن وعلى هذ التقدير فقعل العبد موجب لمجموع القدرة والداعي وهما مملان لله تعالى ، وموجب فعل الله تعالى يكون فعلاً لله تعالى ، فأفعال العباد بأسرها أفعال لله تعالى ، وإذا كان الأمر كدلك فيكون الحير والشر فعلاً لله تعالى ، فأفعال العباد بأسرها أفعال لله تعالى . وإذا كان الأمر كدلك فيكون الحير والشر فعلاً لله تعالى .

<sup>(</sup>۱) ريادة

<sup>(</sup>٢) أتعال العبادات (س)

ودلك ببطل القول مأن فعل بعض الأشياء من الله تعالى قبيح .

وأيصاً. فقد ذكرتا أن أقه تعالى حصص إحداث العالم موقت معين مى غير مرجح ، المحنص به ذلك لوقت أن وكذا القول في تخصيص كل واحد من الحدوادث معين ، وفي تخصيص كل واحد من الذوات ، يصعة معينة ، وإذا عقىل دلك قلم لا يعمل مثله في تخصيص بعض لأحكام مالحس ويعصها بالقبح من غير خصص ؟

وأما الحجة الثانية (١) : ماجواب عنها : أن نقرل : القول مصحة البرات وصحة الوعد والوعيد ، إما أن يكون مسياً (على القول بصحة الحس والنيح في العصل ، وإما أن لا يكون مسياً عليه ، فإن كان الأول فحينتد يكون القول مصحه الحس والقبح (في العقل) (١) أصلاً للعلم (١) بصحة الوعد والوصد والنبوات على أنسا العلم بصحة الحسن والقبح بالباء على إنبات الوعد والوعيد (والسوات لرم إنسات الأصل بالفرع ، وذلك يوجب الدور ، وهو عال . وإما إن ) (١) لم يكن القول مصحه لوعد والوعيد ومصحة البوات محاحاً الى العلم بصحة لحسن والقبح فحينتذ لا ملزم (من الفلح في الحس والقبح الموات ، فيثبت مهذا الموات العقيين ) (١) القلح في الوعد والوعيد ، وفي السوات . فيثبت مهذا المرهان أن الذي دكروه لا بصح الاستدلال به على إثبات هذا المطاوب .

وإن قانوا : هب أن هذا لا بصح جعله دنيلًا (٧) لإثناب هذا المطلوب ، إلا أنه يصح دكره على مسل الإلرام ، من حيث إنه لما كنان القنول مصحة النبوات فرع على القول بالحسن والقبح (كان القدح) (٨) في هذا الأصل يوجب

<sup>(</sup>۱) الرمت ( س )

<sup>(</sup>٢) الحبية الثالثة [ الأصل ]

<sup>(</sup>۳) س (م د س)

<sup>(</sup>١) أصلاً للعلم (ت)

<sup>(</sup>۵) س (م ، س)

<sup>(</sup>١) س ( ت )

<sup>(</sup>٧) لا يصع دليلًا (م)

<sup>(</sup>۸) س (س)

الفلاح في ذلك العبرع . فنقول : إذا اقتنعتم سالإلبرام ، واعتبرفتم بأمه ليس ببرهان . فنقول : هذا الإلوام وارد عليكم أيضاً من وجهين .

الأول وهو أن لفعل إما أن بتوقف على الداعي ، أو لا بشوقف عليه ، فإن توقف عليه ، فإن توقف عليه ، لام أن يتوقف صدور الفعل عن العبد على حصول الداعي ، ويلام منه القول بنا خبر ، وأن يكون عمل العبد غملاً لله (وعملي هذا التمدير فيكون الخبر والشر من الله) (أ) وعلي هذا التقدير فيلزمكم ما ألىزمتموه علما ، وإما أن نتوقف القعل على الدواعي ، فحينت يصبح أن محلق الله المعجزة ( لا لشيء من الدواعي أصلاً ، وحينذ لا تدل المعجرة ) (أ) على الصدن ، وحينت يلزم القدح في تبوة حميم الأسياء والرسل وهذا الإلزام توي

والوجه لشاني . أن نقول حالق أفعال العباد إما أن يكون هو الله تعالى ، أو العند فإن كان هو الله تعالى وحينتد يكون الخير والشركاء من الله تعالى ، وحينتد بلرمهم ما التزموه عليه وإن كان هو العبد فحينتد تكون قدرة العبد عمالحه للإيجاد ، وإدا ثبت هذا فحينتد محتمل في جيمع المعجرات أن يكون حالقها غير الله ، وعني هذا التقدير فيلا تكون المعجرة دليلاً على أن الله عصه بانتصديق

وتمام هذا الكلام ، إنما نتم نيان أن دلائل المعتزلة في أن هير الله لا يقدر على حلق الحسم والحياة ضعيفة ، وسيأتي نيان دلك في نباب الجهر والقشر ، فيشت أن الإلزام الذي وردوه علينا ، هو نعينه لارم عليهم

وأما اخجة الثالثة : فصعيمة ، لأن تصديقها بإثبات الحس والقبح عند ورود الشرائع ، متوقف على تصنور معنى الحسن والقبح ، وهندا التصور معلوم بالعمل ، قبل محيء الشرع ، فيثبت أن هذا الكلام صعيف .

وأسا الحجة السرابعة عبي عبين الحجة النباللة إلا أنبا أوردناها عبلي

<sup>(</sup>۱) مر (ع) س)

<sup>(</sup>٢) س (ع، ب).

صورة أخرى (الجواب عنها عين الحواب عن الححة الثالثة مهدًا عَام ( لكلام )(١) في تحسين العقل وتقبيحه .

(قال المصنف رضي الله عنه \_: وقد تم هذا الباب ، من هذا الكتاب )(٢).

تم الجنزء الثالث من كتبات والمطالب العبالية من العلم الإلهي عالمهمام عضر الدين الراذي ويليه الجزء الرابع وموضوعه في مباحث: 1 الحدوث والقدم وأسرار الدهر والأذل ع .

<sup>(</sup>١) ص (ص)

<sup>(</sup>۲) س (م، ت)

# فهرسوالجزوالثالث من كنا سلطالبالعاليزمالعلما لإلّهي

| بغجة | الموضوع ا                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| •    | عدد الصَّفات الايجابية لله عز وجل                                 |
|      | الماب الأول ·                                                     |
| Y    | في أحكام الدواعي والصوارف                                         |
|      | القصيل الأول : "                                                  |
| ٩.   | في حد القادر                                                      |
|      | القصل الثاني .                                                    |
| 11   | في اثنات تحقيق القول في الدواعي والصوارف                          |
|      | القصل الثالث:                                                     |
| 17   | في سان أنه لا تأثير لغير الاعتقاد والطن في الدعاء إلى القعل       |
|      | المصل الرابع -                                                    |
| 17   | تي محقيق الكلام في المنفعة والمضرة والخبر والشر والمصلحة والمفسدة |
|      | لقصل الخامس -                                                     |
| 44   | في يقية الكلام في هذا الباب [بات المنفعة والمضرة]                 |
|      | الفصل السادس                                                      |
| 44   | ي أن صدور الفعل هل بتوقف على الداعي أم لا ؟                       |

| القصل السابع:                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| في تقرير دلائل القائلين بأن الفعل لا يصلر عن القادر ،                 |  |
| إلا عند حصول الداعي والا عند حصول الداعي                              |  |
| القصل الثامن :                                                        |  |
| في بيان أنه عند حصول الداعي بجب صدور الفعل ، ولا يبقى الجواز البنة ٥٥ |  |
| الفصل التاسع:                                                         |  |
| في تقسيم الدواعي ١١٠                                                  |  |
| القصل العاشر:                                                         |  |
| في تحقيق الكلام في تقسيم الدراعي . إلى ما يكون داعية الحلجة ،         |  |
| وإلى ما يكون داعية الاحسان ١٥٠٠                                       |  |
| الفصل الحادي عشر:                                                     |  |
| في شرح أن العبد كيف يكون فاعلًا                                       |  |
| الباب الثاني:                                                         |  |
| في البحث من الفرق بين القاهر وبين الموجب واستقصاء الكلام.فيه ٧٥       |  |
| الْقادر والموجب بين الفلاسفة والمتكلمين وأهل الأديان ٧٧               |  |
| الباب الثالث :                                                        |  |
| في كونه تعالى عالمًا مسميد بالمسمود بالمسمود المسمود الما             |  |
| النصل الأول :                                                         |  |
| في تحقيق الكلام في حقيقة العلم والادراك                               |  |
| النصل الثاني :                                                        |  |
| في حكاية دلائل المتكلمين في كونه نعالى عالماً١٠٧                      |  |
| الفصل الثالث :                                                        |  |
| في تقرير طريقة أخرى ، سوى طريقة الاتقان والاحكام ،                    |  |
| تدل على كونه تعالى عالماً . بناء على كونه تعالى ، فاعلًا              |  |
| بالاختيار، لا موجباً بالذات١١٧                                        |  |
| Y** .                                                                 |  |

| الفصل الرابع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |    |     | -1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|-----|-----|
| في تقرير الوجوء التي استدل بها الشبخ الرئيس ، أبو علي بن سينا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . }   |   |    |     |     |
| في منائر كتبه ، على كونه تعالى عالماً بالمعلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .,,   |   | ٠. | ۹.  | 111 |
| الفصل الحاسس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |    |     | 1   |
| في المسائل المفرعة على اثبات كونه تعالى عالماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |    | ۹.  | ۱۳  |
| القصل السادس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |    |     |     |
| في البحث عن كونه تعالى عالماً بالجزئيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • 4   |   | ٠. | ١.  | 10  |
| القصل السابع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |    |     |     |
| في بيان كونه تعالى عالماً بالمعدومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |    | ٥.  | 130 |
| الباب الرابع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |    |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |    |     |     |
| ني كونه تعالى مريداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • |   |    | ۳.  | YY  |
| القصل الأول :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |    |     |     |
| أِي البحث عن حقيقة الارادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • • • | • | ٠. | ٠.  | 14  |
| الفصل الثاني :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |    |     |     |
| ني اللَّذَ والألم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •   |   |    | ۲.  | W   |
| الياب الخامس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |    |     |     |
| ني كونه تعالى سميعاً بصيراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .,    |   |    | ٠.  | 10  |
| الباب السادس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |    |     |     |
| the state of the s |       |   |    |     |     |
| لِي كونه تعالى متكلماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |    |     |     |
| السألة الأولى: في البحث عن حقيقة الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |   |    |     |     |
| المسألة الثانية : في اثبات كرنه تعالى متكلماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •   |   |    | ۲ - | 1.+ |
| الباب السابع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |    |     |     |
| ني كونه تعالى قديماً باقباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |    | ۹.  | ¥*  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |    |     |     |

|             | الباب المثامن:                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 110         | في كونه تعالى حياً في كونه تعالى حياً                               |
| *11         | الباب التاميع:                                                      |
| 111         | كلمات في الصفاتالنمس الأول :<br>الفصل الأول :                       |
|             | في حصر صفات الله تعالى :                                            |
|             | ١ _ إلحياة ٢ _ العلم ٣ ـ القدرة ٤ _ الارادة ٥ ـ السمع               |
| 111         | ٢ ـ البصر ٧ ـ الكلام ٨ ـ البقاء٠٠٠                                  |
|             | الفصل الثاني :                                                      |
| 777         | في أنه تعالى عالم لذاته أم لمعنى ؟ الله تعالى عالم لذاته أم لمعنى ؟ |
|             | القصل الثالث :                                                      |
| 440         | قي أحصاء صفات الله تعالى                                            |
|             | الفصل الرابع :                                                      |
| YYY         | في أن تكوين الشيء هل هو نفسه ، نفس المكون ، أو غيره ؟               |
|             | الُفصل ا-لناس : ً                                                   |
| 744         | في تقسيم أسهاء الله تعالى في تقسيم أسهاء الله تعالى                 |
|             | القصل السادس:                                                       |
| YY          | في اثبات كونه تعالى حكياً                                           |
|             | الفصل السابع:                                                       |
| <b>7</b> 84 | ني أن تحسين العقل وتقبيح . عل هو معتبر أم لا ؟                      |
|             | القصل الثامن:                                                       |
|             | ني اثبات أن التكليف بما لا يطاق وأقع . وأنه منى كان الأمر كذلك ،    |
| 4.0         | امتنع أن يقال : إنه تعالى يراعي مصالح العباد                        |
|             | الفصل التاسع :                                                      |
|             | في ذكر أنواع آخر من الدلائل ، على فساد القول بتحسين العقل           |
| ۴۱۷         | وتقبيحه في أفعال الله ، وفي أحكامه                                  |

|     |          |                 | الفصل العاشر:                              |
|-----|----------|-----------------|--------------------------------------------|
| 451 |          | لمقل وتقبيحه .  | في حكاية كلمات المعتزلة في الفول بتحسين ا  |
|     |          |                 | القصل الحادي مشر :                         |
| 444 | بحه دورو | سين العقل وتقبر | في الجواب عن الوجره التي عولوا عليها في تم |

[تم فهرس الجزء الثالث من كتاب المطالب العالية من العلم الالهي .

للإمام فخر الدين الرازي]